# بالرالجين لا المالين الله المالين الله المالين المالين المالين المالين المالين الله المالين الم

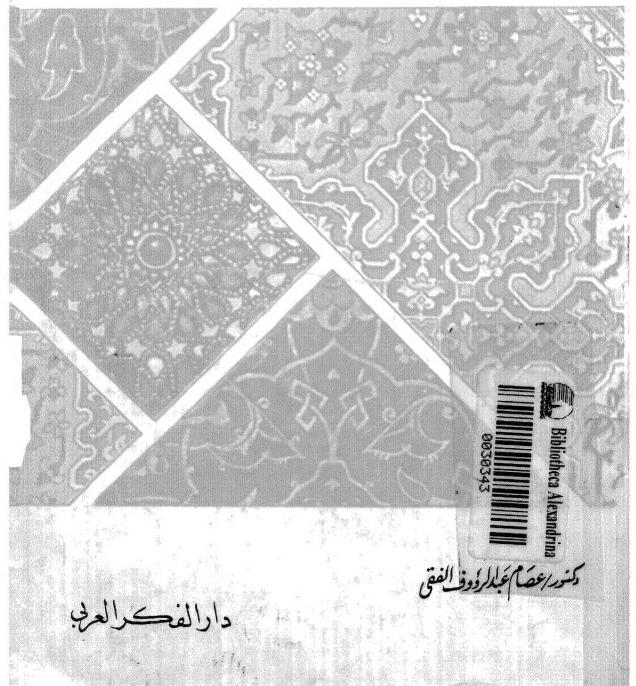



دكم*ورعهم) الديني عارزوف* المدرس بكلية الآداب بالمنيا جامعت أسيوط

بالزالجين لا في المعالمة العباسي

ملتزم الطبع والنشر والرالف كرالعيت زي



# مرانب الزارج

#### مفرمة

اعجد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين و بعد ، خبذا بحث يتناول دول أتابكة الموصل والجزيرة ، يتجلى لنا فيه ، المرقف السياسي الداخلي في بلاد الجزيرة ، وموقف أتابكة الموصل والجزيرة من حكام البلاد الإسلامية المجاورة ، والجهود التي بذلها الاتابكة بلدوء الحطر الصلبي عن البلاد الاسلامية وعلاقة الاتابكة بالمغول، والتنظيات بلادا ية والمالية في دول أتابكة الموصل والجزيرة، وماطر أعليها من تغيرات.

لما حل الصعف بالدولة السلجوقية بعدوفاة السلطان ملكشاه استقلكل أمير بولايته ، فانقسمت الدولة السلجوقية إلى دويلات مستقلة ، واتخذكل أمير من أمرائها قائدا تركيا يقوم بتدريب أبنائه على فنون الحرب والقتال، وأساليب الادارة والحركم ، "يسمى أتابك ، أى الامير الوالد ، فلما تقرو تعيين عماد الدين زنكى أتابكا على الموصل ، كان مؤدبا لصغيرين من أولاد السلطان السلجوق محمود ، غير أتهما لم يقوما بادارة شئون البلاد .

طغى نفوذ الاتابكة على الامراء بسبب ماكانوا يتمتعون به من سلطة أبوية ، وما ساعد على ازدياد نفوذهم أن الآنابك كان يتزوج من أم الامير السلجوق المنوفى ، ويتزوج الامير الجديد من ابنة الاتابك ، وقديسرذلك للاتابك إقامة أسرات حاكمة مستقلة فىبلادالموصلوالجزيرة، فحكم الاراتقة أتابكيات ماردين وحصن كيفا وخرتبرت فى ديار بكر، على حين حكم عماد الدين زنكى وبنوه أتابكيات الموصل وسنجار وجزيرة ابن عمر .

حرص الاتابكة على توطيدسلطانهم، فبادرو ابالقضاء على حركات التمرد

والعصيان التي قامت ضدهم ، واستعانو ا برجال تمكنوا من معاو تتهم الوقوف في وجه أعدائهم ومنافسيهم في السياسة والحسكم .

على أن أتابكة الموصل والجزيرة كانوا لا يعهدون لأحد بالحكم بعدهم، ما أدى إلى حدوث نزاع حول تولى السلطة بعدوفاتهم. وعلى أثر من أن كثيراً منهم عهد لمن يخلفهم ، فان بعض الأمراء تطلع للحكم ، ترتب عليه حدوث اضرابات داخلية ، أضعفت من شأن هده الدول .

ومنا أدى إلى ضعف هذه الدول وانهيارها فى النصف الثانى من الرسل المعجرى تعرضها للغزو المغولى ، فاستولى المغول على الموصل 177 م ( 1777 م ) ، و نكلوا بسكانها ، كما استولوا على سنجار أثناء حصاله الموصل وأغاروا على إربل واحتلوها أثناء حصارهم بغداد . أما أتما يسماردين ، فقد أرغمها هو لاكو على الدخول فى طاعته . على أن أتما يسخر تعرض للغزو المغولى ، فقد استولى عليها سلاجقة الروم 1777 م ) .

فأظهر أتابكة الموصل والجزيرة الطاعة والولاء للخلفاء العباسية بغداد، على الرغم من حدوث بعض الحلافات بينهم، كما ظلوا على وللسلاطين السلاحقة حتى نهاية عهدهم. على أن هذا الأمر لم يقف بين أتابكة الموصل والجزيرة وبين تحقيق سياستهم الرامية إلى توسيح دولتهم فاتسعت أملاك عماد الدين زنكى بن آ قسنفر حتى أصبح سيد أشمال العراق وأطراف آسيا الصغرى وبعض مدن الشام ، كما أن شمال الدين كوكبورى – أتابك أربل – كان يقدم على كشير من المخاط والمغامرات في سبيل توسيع رقعة دولته .

على أن بنى أيوب عولوا على السيطرة على بلاد الموصل والبجر فأرغم صلاح الدين يوسف بن أيوب أتابكة الموصل وسنجار وجزيرة إبن عمر على الدخول في طاعته، كما أن خلفاءه حرصوا على 11 على هذه البلاد ، وأمتد نفوذهم إلى أتا بكيات ديار بكر .

لم يال أتابكة الموصل والجزيرة جهداً فى دفع الخطر الصليبي عن البلاد الملامية ، فنى بداية أمرهم تمكنوا من صد هجمات الفرنجة المتوالية عن اللهام والمراق ، ولما علا شأن الاتابكة وقوى بأسهم ، وكثر جندهم ، تحول موقفهم من الدفاع إلى الهجوم ، فأغاروا على الإمارات الصليبية ، بلوا تتزعوا مدن الفرنجة ، كما حدث فى عهد ايلغازى بن أرتق – أمير ماردين – وعماد اللدين زنكى بن آقسنقر – أتابك الموصل .

ويمكن القول بأن موقف أتابكة الموصل والجزيرة من الصليبين بعدبداية المجهود التى بذلها الآيو بيون والمماليك من بعدهم في سبيل الجلاء الصليبيين لتهائيا عن البلاد الإسلامية .

قامت أتابكيات الموصل والجزيرة فى ديار ربيعة وديار مضر ودينار بكر نسبة إلى القبائل العربية ربيعه ومضر وبكر التى نزلت إقليم الجزيرة قبل الإسلام ، وكانت كل من هذه الاتابكيات ينقسم إلى عدد من البلدان ، على أن هذا التقبيم لم يكن ثابتا بل تعرض للتغيير من وقت إلى آخر ذلك ، لأن الاتابكة دأبوا على توسيع ممتلكاتهم على حساب الدول المجاورة لهم .

استعان الاتابكة فى إدارة دولهم بعدد من الموظفين، نخص بالذكر. منهم النائب والوزير والوالى والشحنة، كما وزءوا الاعمال الإدارية على عدة دو اوينومن أهمهاديو ان الرسائل، وديوان الجيش، وديوان البريد. وعنى الاتابكة إلى جانب ذلك بزيادة موارد دولهم المالية ، وتنظيم إنفاق هذه الموارد.

وقد بدأت البحث بتمهيد أوضحت فيه العوامل التي أدت إلى قيام دول أتا بكن الموصل والجزيرة ،كما عنيت ببحث الحالة السياسية في بلاد الموصل والجزيرة خلال العصر الانابكي ، فأشرت فيه إلىسياسة الاتابكة في توضيد

سلطانهم ، والاحداث المداخلية في دول الاتابكة والعوامل التي أدت إلى ضعف هذه الدول وانهيارها .

كذلك تناولت بالبحث علاقة أتابكة الموصل والجزيرة بالخلفاء العباسيين وبالسلاطين السلاجقة ، والجهود التي بذلها الاتابكة في سبيل توسيع ممثلكاتهم ، وأوضحت علاقة الاتابكة بني أيوب حتى دخولهم في طاعة السلاطين والامراء الايوبيين .

ومن الموضوعات التى عنيت ببحثها ، العلاقات الخارجية لدول أتابكة الموصل والجزيرة ، أوضحت فيها الجهود التى بذلها أتابكة الموصل والجزيرة لدرم الخطر الصليمي عن بلاد الشام ، كما أشرت إلى عدم استطاعة الاتابكة التصدى لخطر المغول ، بل ودخولهم في طاعتهم ، وسقوط بلادهم في أيدى المغول ، البلدة تلو الأخرى .

وكان لتطور النظم الإدارية والمالية فى دول أتابكة الموصل والجزيرة نصيب كبير من عنايتى ، فتحدثت عن التقسيم الإدارى فى هـذه الدول . والدواوين التى اختصت بالشئون الإدارية ، كا تحدثت عن الموارد المالية لهذه الدول ونظام إنفاق هذه الموارد على مصالحها .

وأخيرا أجد لزاما على أن أتوجه بالشكر إلى أستاذى الجليل الاستاذ البكتور محمد جمال الدين سرور رئميس قسم التاريخ وأستاذ التاريخ الإسلامى بكلية الآداب ـ جامعة القاهرة على ما بذله من جهد، وأنفقه من وقت فى توجيهى الوجهة العلمية السليمة، وإننى أعتز بل وأفخر بأن أكون من تلاميذ. مدرسته.

والله أسأل أن يوفقني التابعة البحث في تاريخ الإسلام وحضارته ٥٠ المؤلف

#### يحث في مصادر الكتاب

من الكتب الهامة التي أفادتني في موضوع بحثى كتاب و التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية بالموصل ـــ لعز الدين بن الاثير المتوفى سنة ٦٣٠ هـ، وتنحصر أهميته في أن مؤلفه ينتمي إلىأسرة التحقت بخدمة أتابكة الموصل فكان ابن الأثير ـ والدعر الدين ـ رئيس ديوان خراج جزيرة ابن عمر في عهدقطب الدين مودود - أتابك الموصل . كما أن بحد الدين أبو السعادات ، وضياء الدين وهما أخوة هذا المؤلف وليا ديوان الإنشاء لبعض أتابكة الموصل، ومن ثم فإن كتاب ، الباريخ الباهر في الدولة الآتابكة ، يمدنا بمعلومات قيمة عرب قيام أتابكيات الموصل وسنجار وجزيرة ابن عمر ، والاحداث الداخلية في هذه الاتابكيات كايوضح سياسة أتابكة الموصل وسنجار وجزيرةابن عمر فىتوطيدسلطانهم كذلك تنأول بأسهام علاقةهؤلاء الآتابكة بالخلفاء العباسيين والبلاد الإسلامية المجاورة . ولم تقتصر أهمية هذا الكتاب عندهذا الحد . بل أفادني في دراسة موضوع الوظائف والدواوين الإدارية لهذه الاتابكيات كاأوضح لى الموارد المالية لهذه الاتابكيات ومصارفها . يأت بعد ذلك مصدر ذو أهمية خاصة اعتمدت عليه في بحثي عن أتابكيات ديار بكر ، وهو كتاب د الـكامل فىالتاريخ ، لعز الدين بن الآثير فقد أفادنى هذا الكتاب في دراسةقيام أمراءبني أرتق بحكم أتابكيات حصن كيفا وماردين وخرتبرت ، وعلاقة هذه الانابكيات بأتابكيات الموصل وسنجار وجزيرة ابن عمر وإربل. وأمدني إلى جانب ذلك بمعلومات قيمة عن الجهود التي بذلها أتابكة المرصل وديار بكر لإجلاء الصليبيين عن بلاد الشام.

وهناك كتاب آخر رجعت إليه له أهمية كبيرة في بحثى وهوكتاب «مفرج الكروب في ذكر دولة بنى أيوب ، لابن واصـــــــــل المتوفى سنة ٦٩٧ ه وترجع أهمية هذا الكتاب إلى أن مؤلفه أرخ للدولة الآيوبية منذ قيامها إلى نهايتها فى تفصيل واف ، وتحقيق شامل دقيق ، فاتصل بمعظم ملوكهم

عنى الشام ومصر ، وبكثير من علماء وأدباء هذه الدولة . وقد أمدنى هذا الكتاب عملومات وافية عن علاقة السلطان صلاح المدين يوسف بن أيوب بأتايكة الموصل وسنجار وجزيرة ابن عمر وإربل ، ودخول هذه الاتابكيات في طاعته . كما أفادنى هذا الكتاب في دراسة موقف الملك العادل ابن أيوب وغيره من سلاطين بني أيوب ، من أتابكة الموصل والجزيرة . كذلك اعتمدت على هذا الكتاب في دراسة موقف نور للدين محود بن زنكي من أتابكة الموصل من الإمارات الإسلاميسة مواصل من الإمارات الإسلاميسة والصليبية في بلاد الشام .

كذلك رجعت إلى كتاب و الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية ، لا بو شامه المتوفى سنة ١٦٥٥ه ( ١٢٦٧ م ) فى دراسة العوامل التي أدت إلى قيام دول أتابكة الموصل والجزيرة والسياسة التي انبعها هؤلاء الاتابكة فى توطيد سلطانهم ، وعسلاقتهم بالأيوبيين ، كما أمدنى ببعض المعلومات عن موارد دول أتابكة الموصل والجزيرة ومصارفها .

ومن المصادر التى رجعت إليها فى دراسة العلاقات الخارجية لدول أتابكة الموصل والجزيرة ، كتاب وذيل تاريخ دمشق ، لابن القلانسى الذى ولى بعض الوظائف الرئيسية فى مدينة دمشق ، عاصر خلالها الحروب الصليبية الدائرة على أرض الشام ، لذلك اشتمل هذا المكتاب على أخبار هذه الحروب ، وهور أنابكة الموصل وديار بكر فيها ، ويتضمن هذا المكتاب مقتطفات من كتاب التاريخ المنسوب للفارق الذى عاش فى ديار بكر وعاصر فترة من حكم بنى أرتق فيها . لذاك رجعت إليه فى دراسة قيام أتابكيات كيفا وماردين وعلاقتها بالبلاد المجاورة .

كذلك رجعت إلى كتاب و زبدة الحلب، فى تاريخ حلب ، لكمال الدين أبن العديم المتوفى سنة ،٦٦ ه ( ١٢٦٢م)فى دراسة علاقة أتابكة الموصل والجزيرة بالبيز نطيين والصليبين، ولم تقتصر أهمية هذا الكتاب عند هذا لله ، بل أفادنى فى در اسة العلاقات السياسية لمدرل أتا بكة الموصل والجزيرة عالميلاد الإسلامية الجاورة .

يأتى بعد ذلك كتاب له أهمية خاصة فى دراستى لموضوع وعلاقة الخلفاء العباسيين بأتابكة الموصل والجزيرة وهو كتاب ، المنتظم فى تاريخ الملوك والامم ، لابن الجوزى .

ومن الكتب التى رجعت إليها فى دراسة دخول بلاد الموصل والجزيرة تحت لواء السلطة، كتاب راحة السلطة، كتاب راحة الصدور وآية السرور وللراوندى ، المتوفى سنة ٩٥٥ ه ، وكتاب و تاريخ دولة وآل سلجوق ، للبندارى ، وكتاب، أخبار الدولة السلجوقية، المنسوب إلى ناصر الحسيني من كتاب القرن السابع الهجرى .

أما سبط بن الجوزى المتوفى سنة ع٥٠ هصاحب كتاب و مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ، فقد أمدنى بمعلومات وافية عن علاقة أتابكة الموصل والجزيرة بالبلاد الإسلامية المجاورة ، كما تضمن إشارات عن التنظيات الإدارية والمالية لدول أتابكة الموصل والجزيرة ، ومما يذكر لهذا المؤلف أن كتابه يقع في أربعين بجلداً ، نقل فيه الكثير عن جده ابن الجوزى ومصادر أخرى .

ومن بين الكتب التي رجعت إليها كتاب ، عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ، لبدرالدين محمود العيني المتوفى سنة ، ه ٨ ه ، وترجع أهمية هذا الكتاب إلى أن صاحبه نقل عن مؤرخين بعض كتبهم الدثرومن بينهم ابن الجوزى وابن العميد . وقد أفادني هذا الكتاب في دراسة علاقة دول أتابكا الموصل والجزيرة بالبلاد الإسلامية المجاورة وبالآيوبيين وموقف هؤلاء الأتابكة من حركة الجهاد التي خاصها المسلمون صد الصليبين .

ولكتاب والعبروديوان المبتدأ والخبر، لابن خلدون المتوفى سنة ١٠٨ه أهمية خاصة لموضوع بحثى ، فقد أفرد ابن خلدون فى هذا الكتاب فصلا عنى بنى أرتق ، أوضح فيه الاحذاث التى أدت إلى قيام أتابكيات بالبلاد

الإسلامية المجاورة ، كما أفادنى هذا الكتاب فى دراسة العوامل التى أدت إلى. ضعف أتابكيات الموصل والجزيرة وزوالهما .

أما أبو الفدا ، المتوفى سنة ٧٣٧ ه فقد اشتمل كتابه ، المختصر في تاريخ البشر ، على معلومات غزيرة أفادتنى فى موضوع بحثى ، فاعتمدت عليه عند دراسة السياسة الداخلية لدول أتابكة الموصل والجزيرة وعلاقة الاتابكة بالخلفاء العباسيين والسلاطين السلاجقة ، وموقف بنى أيوب من الاتابكة ، وعلاقة الاتابكة بالبيز نطيين وسعيهم إلى إجلاء الصليبيين عن بلاد الشام .

ومن الكتب الحامة التى اعتمدت عليها فى دراسة علاقة المغول بأتابكة الموصل والجزيرة ، وخضوع هذه البلاد لسلطان المغول ، كتاب ، تاريخ المغول ، ، لرشيد الدين فضل الله ، فقد شغل منصب الوزارة فى الامبر اطورية المغولية فى فارس فترة من الوقت ، لذلك ألم هذا المؤلف بالكثير من أخبار المغول، ومما يذكر لرشيد الدين أنه اشتغل بتصنيف كتب فى الفلسفة والطب المغول ، ومما يذكر لرشيد الدين أنه اشتغل بتصنيف كتب فى الفلسفة والطب والتاريخ ، توفى سنة ٧١٦ه ( ١٣١٦ م ) .

كذلك أفادنى كتاب ذيل مرآة الزمان ، لقطب الدين البعلمى ، فى موقف أتابكة الموصل والجزيرة من الخطر المغولى والظروف التى أدت إلى خضوعها للمغول ، وأفادنى كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان المتوفى سنة ١٨٦ ه فى دراسة بعض جوانب الحياة السياسية فى بلاد الموصل والجزيرة فى العصر الأتابكى ، فقد تضمن هذا الكتاب تراجم لاتابكة ووزراء هذه البلاد . أوضح فيها نشاطهم السياسى ، والجهود التى بذلوها لتنظيم إدارة بلادهم .

ومن أهم الكتب التي أفادتني في دراسة التنظيمات الإدارية في دول أتابكة الموصل والجزيرة ، كتاب معجم البلدان لياقوت ، المتوفى سنة ٦٧٦ ه فقد وصف إقليم الجزيرة الذي قامت فيه دول الأتابكة وصفاً دقيقاً، وأوضح أسماء المدن والبلدان الواقعة في هذا الإقليم وقد أفادني ذلك عند دراسة التقسيم الإداري في دول الاتابكة .

#### تمهیب د قیام دول أتابكة الموصل والجزیرة فی أواخر العصر العباسی

## الباب\_الأول

الموقف السياسي الداخلي في دول أتابكة الموصل والجزيرة

١ ــ سياسة أتابكة الموصل والجزيرة في توطيد سلطانهم .

٢ \_ الأحداث الداحلية في دول الأتابكة .

٣ ــ انحلال دول أتابكة الموصل والجزيرة وزوالها .

#### متمصير قيام دول أتابكة الموصل الجزيرة فىأواخر العصر العباسى

انتزع السلاجقة بلاد الموصل والجزيرة من أمراء بنى عقيل، كما استولوا على ديار بكر التى كان يحكمها بنو مروان، فنى سنة ٤٧٧ هـ ( ١٠٨٤ م) سير السلطان السلجوق ملكشاه عيد الدولة بن فخر الدولة بن جهير إلى الموصل للاستيلاء عليها ، فحاصرها حتى طلب أميرها \_ شرف الدولة مسلم ابن قريش العقيلي الأمان في مقابل تسليم المدينة (١) ، فأمنه القائد السلجوق ، واستولى على أمو ال و ذخائر الأمير العقيلي ، غير أن السلطان ملكشاه ماليث أن أعاد المرصل إليه (٢) .

اعترض السلطان ملكشاه على تولية إبراهيم بن قريش الموصل بعد مقتل أخيه مسلم ، وأسند ولايتها إلى أبي عبدالله محمد بن مسلم ، وأضاف إليه الرحبة وحران وسروج وبلد والخابور ، غير أن بني عقيل رفضوا تدخل السلاجقة في تنصيب أمير عليهم ، وأبقوا على إبراهيم بن قريش حتى سنة ٤٨٧ ه ( ١٠٨٩ م ) ، فاستدعاه ملكشاه ، واعتقله ، وأنفذ وزيره غر الدولة بن جهير إلى الموصل حيث استولى عليها (٣) .

لما توفى السلطان ملكشاه سنة ه٨٥ هـ (١٠٩٢ م) أطلق سراح إبراهيم ابن قريش بشفاعة زوجته صفية عمة السلطان السلجوقي(٤) ، وسارت مع

<sup>(</sup>١) كان الأمير قسيم الدولة آقسنة \_ والدعماد الدين زنكى \_ أحد قادة هـــذا الجيش ، وانضم اليه الأمير أرتق بن أكسب \_ جد أمراء بنى أرتق \_ على رأس جمكبير ... من النركان ، ولما اشند الحصار على أهل الموصل أرسل المهم ينصحهم بالدخول فى طاعة السلطان ، ويحذرهم من عاقبة العصيان، فتبلوا نصحه، وسلموا الموصل إلى التائد الساجوق .

<sup>(</sup> ابن الأثير : الناريخ الباهر في الدولة الأنابكية س ه )

<sup>(</sup>۲) تاریخ الفارق ، س ۲۲۱

<sup>(</sup>٣) ابن خَلدون : المبر وديوان المبتدأ والخبر ج ٤ ص ٢٧٠ .

<sup>. (</sup>٤) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب ج ١ ص ٢٣ -

ابنها على بن مسلم إلى المرّصل، فنازعه أخوه محمد في حكمهما ، ودارّ بينهمه قتال انتهى الآمر فيه بهزيمة محمد، ثم انتزع أخوه على الموصل من ابن جهيّر و تولى حكمها(١).

على أن على بين مسلم سرعان ما ترل عن حكم الموصل لعمه إبراهيم ابن قريش. وبذلك أمتد نفوذه إلى سائر بلاد بنى عقيل، لكن السلاحقة عولوا على استعادة الموصل، فطلب تاج الدولة تنش من صاحبها أن يقيم الحظلة له (٣)، ولما رفض إبراهيم بن قريش، توجه تاج الدولة إلى نصفينين (٣)، واستولى عليها عنوة من نائب صاحب الموصل (٤)، ثم قصد المرصل، واشتبك في معرك مع إبراهيم بن قريش انتهت بهزيمته ومقتله، وأعاد السلطان السلجوقي الموصل وأعمالها سنة ٤٨٦ ه (١٠٩٣ م) إلى على بن مسلم (٤).

لسكن الأمور في الموصل لم تستقر لبني عقيل ، فحدث نزاع بين محمد ابن مسلم العقيلي – صاحب نصيبين – وعلى بن مسلم – أمير الموصل - فاستعان محمد بن مسلم على أخيه بالأمير السلجوقي كر بوقا(٦) ، فسار إلى حران واستولى عليها ، ثم توجه إلى نصيبين ، وغدر بصاحبها وانتزعها

<sup>(</sup>١) اين خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخد ج ٤ ص ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : للكامل فى التاريخ حوادث سنة ٨٦؛ هـ

 <sup>(</sup>٣) مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على الطريق من الموصل إلى الشام وفيها و في قراها بسانين كشيرة ،

<sup>(</sup> ياقوت ۽ همچم البلدان ج ١ س ٢٩٢ )

<sup>(؛)</sup> أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين ج ١ ص ٦٥

<sup>(</sup>ه) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق س ٢٧٠.

<sup>(</sup>٦) كان ملكشاه قد أقطع مدينة دمثتى وأعمالها وما جاورها كطيرية وبيت المقدس لتاجالدولة تنش ، فلما توفى ملكشاه طبع تاج الدولة فى السلطنة، فسار إلى حلب وأخذها ثم عاد إلى الشام ، واشتبك فى قتال مع بركياروق — ابن أخيه — بالقرب من حلب ، انتصر فيه تنش ، واعتقل قواد يركياروق ومن بينهم الأمير كربوقا الذى ظل معتقلا حتى أذ ج عنه الملك رضوان بعد قتل أبيه تاج الدولة ،

<sup>(</sup> أبو شاعة غلم وضنين في أخبار الدولتين ج ١ ص ٦٦)

منه (۱) ، وأتجه بعدذلك إلى الموصل فحاصرها (۲) ، ولم يستطع الآمير العقيلي الدفاع عنها ، ففارقها ، واستولى علياكر بوقا سنة ١٠٩٥ه ( ١٠٩٥م) وبذلك آلت الموصل وأعالها إلى الدولة السلجوقية (۳).

كذلك عمل السلاحة على أنتزاع ديار بكر من الأمير أبي المظفر منصور بن مزوان منذ أن وليها سنة ٤٧٦ ( ١٩٧٠ م (٤)) ، فأمر السلطان ملكشاموزيره فخر الدولة بن جهير بالاستيلاء على ديار بكر ، وإقامة الخطبة له ، ونقش اسمه على السكة ، فسار إليها سنة ٤٧٨ ه (١٠٨٥ م) ورضم السلطان إليه جيشاً بقيادة الأمير أرتق بن أكسب ، فعنى الأمير المرواني إلى شرف الدولة مسلم – صاحب الموصل وطلب منه أن يعاو ته صند من يحاول مهاجمته (٠) ، على أن يسلم إليه آمد ، فأجابه إلى طلبه ، واتفقا على محاربة فخر الدولة ، واشتبك الفريقان في قتال على مقربة من آمد انتهى الأمر فيه بانتصار القائد السلجوق وعاد شرف الدولة منهزماً إلى بلاده (٢) .

امتد نفوذ ابن جهير إلى آمد ثم ميافارقين ، كما استولى على أموال بنى مروان ، وأرسلها إلى السلطان السلجوق (٧)، ثم أنفذجيشاً إلىجزيرة أبن عمر — وهي لبنى مروان — فضمها إلى حوزته ، كما بسط نفوذه على

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الأناكية من ١٠.

<sup>, (</sup>٢) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٩ ٨٤ هـ

<sup>(</sup>٣) أبن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والحبر - ٥ ص ١٧

<sup>(؛)</sup> أول من حكم ديار بكر من بنى مروان أبو على الحسن عتب متنل خاله بساذ السكردى سسنة ٣٨٠ هـ أثناء معاولته الاستبلاء على الموصل، تزوج الأمير المرواتى هن امرأة خاله ، وتوجه إلى حصن كيفا ، وحكمه ثم بسط نفوذه على سائر ديار بكر ولما توفى تعاقب بنوه على حكم ديار بسكر حتى استولى عليها السلاجقة سنة ٤٧٨ هـ دار بالراد والراد و

<sup>(</sup> ابن الأثير:: السكامل في التاريخ حوادث سنة ٨٠٠ هـ، ٤٧٨ هـ )

<sup>(</sup>ه) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب جر ١ ص ١٢ Eney: of Islam : Art Marwanids.

<sup>(</sup>٦) ابن واصل : مقرح الكرب في فكر دولة بهز أيوب ج ١ ص ١٢

 <sup>(</sup>٧) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر بع • من٨

معظم قلاع وحصون ديار بكر ، وقد أحسن ابن جهير إلى أهلها ، ورفع عنهم ماكانوا يعانونه من المظالم(١) .

لما حل الضعف بالدولة السلجوقية بعد وفاة السلطان ملكشاه، استقل كل أمير بولايته . فانقسمت الدوله السلجوقية إلى دويلات مستقلة · ومع ذلك ظل أمراؤها يظهرون الولاء والطاعة للسلطان السلجو ق .

اتخذكل أمير من هؤلاء الأمراء قامِداً تركياً يقوم بتدريب أبنائه على فنون الحرب والقتال ، وأسائيب الإدارة والحكم ، يسمى أتابك . أى الأمير الوالد(٢) ، فلما عين عماد الدين زنكى أتابكا على الموصل . كان مؤدباً لصغيرين من أولاد السلطان السلجوق محمود(٣) ، غير أنهما لم يقوما بإدارة شئون البلاد(٤) .

أستأثر الاتابكة بالنفوذ دون الامراء بسبب ماكانوا يتمتعون به من سلطة أبوية ، وبما ساعد على ازدياد نفوذهم أن الاتابك كان يتزوج من أم الامير السلجوق المتوفى ، ويتزوج الامير الجديد من ابنة الاتابك ، وقد يسر ذلك للاتابكة إقامة أسرات حاكمة مستقلة فى بلاد الموصل والجزيرة(٥) .

فني الموصل مكن السلاجقة عماد الدين زنكى من حكها . ذلك أن أباه قسيم الدولة آ قسنقر كان مملوكا تركيا من مماليك السلطان السلجوقي ألب أرسلان ، ثم صار من أعيان دولة ابنه السلطان ملكشاه وأكابر أمرائه و بلغ من علومنزنته عنده أن لقبه قسيم الدولة (٦) ، ثم عهد إنيه بولاية

<sup>(</sup>١) تاريخ الفارق ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>٢) أنا مُعْنَاهَا بِالنَّرَكِيةِ أَبِ وَبِكَ أَمْرِ

<sup>(+)</sup> ابن خلسكان: وفيات الأعيان . ـ ١ ص ٣٠٠

<sup>(</sup>٤) ابن القلانسي ۽ ذيل تاريخ دمشق س ٢١٧ -

Cambridge Medieval History, Vol. 4, P. 316

Cibb. Damascus Choronicle of Crusaders, P. 23

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدتولة الأناكية من • •

بعد جلب أن زال سلطان بني عقيل عنها سنة ١١٤٧٩) هر ١١٨٣ م ).

لما ترقى السلطان ملكشاه سنة د٨٤ ( ١٠٩٢ م ) ، خرج آفسنقر على طابعة السلطان السلجوق تاج الدولة تتش ، لكنه مالبث أن قضى عليه سنة ١٨٤ ه ( ١٩٤٤ م) ، ولسترلى على أملاكه . وبذلك حرم عماد الدين ذنكي لبنآ قسنقر مِن أملاك أبيه(٢) .

اجتمع ماليك آفسيقير حول عماد الدين زنكى (٣) ، وأحاطه الأمير كريوقا ــ الذى استولى على الموصل ــ برعايته ، وضم ماليكه إلى جنده وأقطعهم الإقطاعات واستعان بهم في حروبه ، واشترك عماد الدين مع كربوقافي غزو آمد (٤) ، ولم يزل زنكى فى خدمة كربوقا حتى وفاته سنة ٤٩٦ه ( ١١٠٢ م )(٥) .

ذاع صيت عماد الدين زنكى لما أبداه من الشجاعة أثناء فتال الصليبين فقد اشترك مع مودود \_ أمير الموصل \_ فى مهاجة طبرية(١) ، وقاتل الفرنجة على باب هذه المدينة (٧) ، وكافأه السلطان السلجوق محمد ، بأن أسند إليه شحنكية(٨) البصرة وواسط سنة ٥٠٥ هـ(١) ( ١١١٣ م ).

Lane Poole: Saladin. P. 35.

ب(٤) أعظم هدل ديار بكر ، وأجلها قدراً ، وأشهرها ذكراً وهو بلد حصين ركين.
 تحيط به دجله بشكل شبه مستدير كالهلال .

(﴿) لما هاجم كربوقا آمد واشند القتال وكثرت جوع التركبان ألتي كربوقا عمادالدين. زنكي بين أرجل الخيل ، وقال لجنده : «قاتلوا عن ابن صاحبكم» فعدين أذن اشند تنالهم، وقوى حماسهم وانتهت المعركة باستيلاء كربوقاعلى آمد .

( أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين ج ١ ص ٦٦

Lane-Poole: Saladin. P. 37 (7)

Zoe Olden Bourg. Les Croisades. P. 278 (v)

(٨) الشعنة : وياسة الشرطة ، أو الأمير المشرف على حراسة المدينة أو محافظها ..

المتريزي: السلولة لمعرفة دول الملوك التسم الأول - ١ من ٣٠ .

(٩) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدوَّلة الأتابكية ص ٢٠ .

<sup>(</sup>١) أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين ج ١ ص ٦٥ --- ٦٦

<sup>(</sup>٧) المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك . القسم الأول . ج ٩ س ٣٣

<sup>(</sup>٣) أين الأثبير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٨٩ ؛ ه .

ولما ولى اسلطان محود الحكم أقر أخاه الملك مسعود مع أتابكة جيوش بك في إمارة الموصل ، غير أنه مالبث أن خرج على السلطان بتحريض من أتابكة الذي خطب له بالسلطنة ، ما ترتب عليه قيام حرب بينهما حلت فيها الهزيمة بمسعود وأتابكة (۱) . ثم عفا السلطان عنهما ، وولى . آمسنقر البرسقى على الموصل سنة ه ١٥ه (٢) ( ١٦٢١م ) وأضاف إليه الجزيرة وسنجار و نصيبين وغيرها من أعمال الموصل (٣) .

اشترك عماد الدين زنكى فى الحروب التى دارت بين آقسنقر البرسق (٤) و دبيس بن صدقه (٥) صاحب الحلة و انتهت بهزيمة (١) دبيس، ولما استقر رأى آقسنقر على العودة إلى الموصل طلب من عماد المدين زنكى أن يصحبه فى المسير إليها لكنه رفض وقال الاصحابه: وقد صحرنا ما نحن فيه ، وكل يوم قد يملك البلاد أمير، ونؤمر بالتصرف على اختياره وإرادته، ثم تارة بالعراق، و تارة بالموصل و تارة بيلاد الجزيرة، و تارة بالشام (٧)، ثم قدم على السلطان محود، فأكرم وفادته، وتو ثقت بينهما عرى الصداقة ، كا تصل في نفس الوقت بالخليفة المسترشد واكتسب و دمو احترامه ٨).

Setton: A Hist. of the Crusades. Vol. l. P. 170(1)

<sup>(</sup>٢) أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين ج ٩ ص ٧٣

<sup>(</sup>٣) أبن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب ج ١ ص ٣٠

<sup>(</sup>٤)كان الأمير آقسنقر البرسق فى خدمة السلطان محود ناصحاً له، ملازماً له في حروبه كامها وهو الذى أصدح بين السلطان محود وأخيه الملك مسمود ،ونما ولا السلطان الموصل أمره بمجاهدة الفرنجة ، وقد أصلح أمر الموسل فى فترة ولايته عليها .

<sup>(</sup> ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة • ١ • هـ ) .

<sup>(</sup>ه) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر نولة بني أيوب ج ١ ص ٣٠

<sup>(</sup>٦) نشبت حرب بين دبيس بن صدقة وبين الخليفة العباسي المسترشد سنة ١٦٥هـ، نضم فيها البرسق - صاحب الموصل - وعماد الدين زنكي إلى الخليفة العباسي، فأنهزم دبيس ، وذهب إلى البصرة ، ودخلها ونهبها وهاجها ، فأمر الخليفة البرسق بحفظ البصرة فسار إليها وانتزعها من دبيس ، وولى عليها عماد الدين زنكي :

<sup>(</sup>Zoe Olden Bourg: Les Croisades. P. 276)

<sup>(</sup>٧) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية م ٧٧

Lane Poole . Saladin. P. 35 (A)

لما هاجم أنصار دبيس بن صدقة صاحب ـ الحلة ـ البصرة . وعاثوا فيها فساداً ، أعاد السلطان تولية زنكى شحنة لها ، فسار إليها ، واستطاع أن يصد المغيرين عنها ، ويعيد الأمن إلى نصابه ، فعظم شأنه عند السلطان وأسند إليه شحنكية العراق ، وفوضها إليه مضافة إلى ما لديه من الإقطاع(١)

آما فيما يتعلق بامارة الموصل؛ فانه بعد مقتل البرستي سنة ٢٠ه. ( ١١٢٦ م ) خلفه في حكمها ابنه عز الدين مسعود، وأقره السلطان على ممتلكات أبيه، فضبط البلاد، فرأحسن الى الأهلين، وكان يساعده في الحدكم الأمير جاولي – أحدماليك أبيه – (٢).

على أن عز الدين مسعود مالبث أن توفى، وخلفه فى ولاية الموصل أخ له ، وظل جاولى يتولى مهام الحسكم فى البلاد نيابة عنه ، وأرسل إلى السلطان محود القاضى بها والدين أبا الحسن على بن الشهر زورى ، وصلاح الدين محد الياغيسيانى يطلب إقرار الأمير الجديد على ما يليه من البلاد ، وبذل فى سبيل ذلك كثيراً من المحوال (٣) . بيد أن السلطان محودكان قد أصدر مرسوما بتسليم دبيس بن صدقة الموصل ، وأعد العدة للمسير إليها ، لكن الحليفة المسترشد عارض توليته ، وترددت الرسائل بينه و بين السلطان بتولية زنكى (٤) . فلقيت هذه الفكرة قبولا من الرسولين ، ذلك أنهما كانا يخشيان جاولى ويرفضان الدخول فى طاعته ، وطلما من أنوشروان ابن خالد — وزير السلطان محمود — تولية زنكى الموصل لأنه يستطيع الدفاع عن بلاد الموصل والجزيرة بعد أن ازدادت هجمات الصليبين عليها (٥) ، فأبلغ الوزير ذلك إلى السلطان ، فاستدعاهما ليقف بنفسه على عليها (٥) ، فأبلغ الوزير ذلك إلى السلطان ، فاستدعاهما ليقف بنفسه على

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٢١ ه ه .

ا بن العاد الحنبلي : شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج؛ ص ٢٦

Zoe Olden Bourg: Les Croisades. P. 278

<sup>(</sup>٢) أبو الغدا : المختصر في تاريخ البشر ج ٣ص ٢٤٩

<sup>(</sup>٣) أبن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ٣٠ - ٣٠

<sup>(</sup>٤) ابن خلكان: وفيآت الأعياني ج ٢ ص ٧٩

<sup>(</sup>٥) العبني : عقد الجمان في أخبار أهل الزمان ج ١٠٢ ورقة ۽ .

رأيهما فى زنكى ، فتحدثا عن كفايته وشجاعته ، فوافق على توليته الموصل ولديه وبعث فى طلبه حيث سلمه منشورا بذلك ، وسير معه إلى الموصل ولديه ألب أرسلان وفروخ شاه المعروف بالخفاجى ليشرف على تربيتهما (١) . ولهذا قيل له الآتابك(٢) .

سار زنكى قاصداً الموصل، فدخلها دون أن يتعرض له جاولى بل دخل فى خدمته (٣) ، فأقطعه زنكى الرحبة وأعمالها ، وسيره إليها ، وأقام هو بالموصل ليرتب أمورها ، فجعل نصير الدين جقر نائبا له ، وصلاح الدين الياغيسيانى أمير حاجب ، وبهاء الدين الشهرزورى قاضيا لقصاة بلاده مكافأة لهم على جهودهم فى توليته الحسكم (٤) .

ظلت سنجان تتبع أتابكية الموصل حتى وفاة صاحبها قطب الدين مودود سنة ٥٦٥ه ( ١١٦٩م)، إذ استقل بها ابنه الأكبر عماد الدين زنكى، ذلك أن أباه لم يعبد له بالحكم، إنما عبد إلى ابنه الآخر سيف لدين غازى، فسار عماد الدين زنكى بن مودود إلى عمه نور الدين محود فى بلاد الشام ليعينه على أخذ الملك لنفسه، فاستجاب له، وسار إلى بلاد الجزيرة حيث ضم الرقة إلى حوزته، ثم زحف إلى الخابور وفنحه، كا المتولى على نصيبين وسنجار(٥)، وولى ابن أخيه عماد الدين زنكى ابن مودود على هذه البلاد التي استولى عليها(١).

كذلك تمنكن نور الدين محود من الاستيلاء على الموصل وأقرأنابكها

<sup>(</sup>١) ابن العماد الحنبلي شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج ٤ ص ١٣٨

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ٢ ص ٨٠

<sup>(</sup>٣) أبر شامة : الروضتين في أخبار الدولتين ج ١ ص ٧٦

Lane Poole; Mohammedan Dynasties P. 162 · 163 (1)

<sup>(</sup>٩) ابن قاضي شهية : الكواكب الدرية في السير النورية ورقة ١٤٨

ج٦) ابن الأثير : الناريخ الباه\_ في الدولة الأتابيكية ص ١٥٣ . \_

سيف الدين غازى بن مودود عليها ، وأضاف إليه جزيرة 1بن عمر (١) واشترط عليه أن يكون طوع إرادته .

أقام عماد الدين زنكى بن مودود أتابكية مستقلة عن الموصل في سنجار مما ترتب عليه ظهور الشقاق بين أفراد البيت الاتابكي (٢) ، وعبرعن ذلك القاضى جلال الدين الشهوزورى بقوله : • وفي هذا طريق إلى أذى يحصل للبيت الاتابكي لان عماد الدين زنكي كبير ، لا يرى طاعة أخيه سيف الدين وسيف الدين هو الملك ، لا يرى الإجفاء لعماد الدين ، فيحصل الحلف مو تطمع الاعداء ، (٣) .

لما شعر سيف الدين غازى بن قطب الدين مودود بدنو أجله سنه ١٥٨٥ ( ١١٨٠ م )، أشار عليه كبار رجال دولته ، بأن يعهد بالإمارة من بعده إلى أخيه عز الدين مسعود لكفايته وحسن تصريفه الأمور ، بدلا من ابنه معز الدين سنجر شاه الذى لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره ، وكان ذلك فى الوقت الذي قويت فيه شوكة صلاح الدين الآيوبي (٤) في بسلاد الشام ، فاستجاب له ، وأقطع ابنه سنجر شاه جزيرة ابن عمر ، فأقام بها أتابكية مستقلة ، عرفت باسم أتابكية ألجزيرة سنة ٧٥ هـ (٥) (١١٨٠ م) .

كذلك قامت أتابكية مستقلة فى إدبل سنه ٦٣ ه (١١٦٧م) ، كانت فى بداية الآمر ملكا لآبى الهيجاء الكردى الهذبانى، ثم آلت إلى ورثته من بعده ، واستولى عليها السلاجقة فيما بعد ، وحكها مسعودين محدين ملكشاه صاحب مراغه – قبل توليته السلطنة ، وفى سنة ٢٦ه ه ( ١١٣١م) سار

<sup>(</sup>١) سبط ابن الجوزى: هرآة الزمان في تاريخ الأعيان . النسم الأول - ٢ ص ٨٣ ٣

<sup>(</sup>٢) ابن الاثبر: السُّكامل في الناريخ ، حوادث سنة ٢٦ • ﴿ .

<sup>(</sup>٣) أبو الثانة المختصر فني تاريخ البشر ج ٣ ص ٥٣

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير : السكامل في التآريخ حوادث سنة ٧٦ هـ.

<sup>(</sup>ه) ابن المبرى: تاويخ مختصر الذول س ١٨١

إليها عماد الدين زنكى ، وهاجمها وظل يحاصرها حتى قصدها السلطان مسعود من مراغة ، فرحل عنها ونزل الزاب وترددت الرسل بينهما ثم اتفقا على أن يعاون زنكى السلطان فى اقامة الخطبة له فى بغداد وسائر العراق ، فى مقابل أن يغول له عن اربل - غير أن عماد الدين ونسكى لم يلبث بعد أن آلت إليه هذه المدينة أن أقطعها للامير زين الدين على كجك من بكتكين (١) الذى ضم إلى حوزته بلادا أخرى ، مثل شهر زور وملحقاتها ، وقلاع الهكارية والحيدية و تكريت وسنجار وحران وقلعة الموصل .

ولما تقدمت به السن وعجز عن مباشرة مهام الحكم ، نزل عن البلاد التي في حوزته فما عدا إربل إلى قطب الدبن مو دود(٢) .

انقسمت أسرة بنى أرتق إلى فروع حكمت ماردين ، وحصن كيف ، وخر تبرت . و تنسب الى أرتق بن أكسب – أحد مماليك السلطان ملكشاه – فقد ولاه حلوانوما إليها من أعمال العراق(٣) ، ولم يستمر فى ولا يته طويلا ، إذ فارق فخر الدين بن جهير – وزير ملكشاه – بعد غزوه آمد سنة ٤٧٦ ه (١٠٨٣ م) وسار إلى الشام حيت التحق بخدمة السلطان تاج الدولة تتش ، فولاه القدس بعد أن استولى عليها(٤) .

لما توفى أرتق بن أكسب خلفه ابناه سقيان وإيلغازى فى حكم بيت المقدس ، وظلت على هذه الحال حتى انتزعها الوزير الفاطمى الأفعنل ابن بدر الجالى سنة ٤٩١ هـ (١٠٩٧م) ، فخرج سقمان وإيلغازى إلى العراق ، فأسند السلطان محمد إلى ايلغازى شحنة بغداد ، أما سقيان ، فسار إلى الرها

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولةالاتابكية ص ١٣٥

<sup>(</sup>٢) نفس للصدر السابق .

Lane Poole: The Mohammedan Dynasties. P. 165

<sup>(</sup>٣) ابن خلسكان : وفيات الاعيان ﴿ ٢ ص ١٧١

<sup>(</sup>٤) ابن خلكان : وفيات الاهيان ج ١ ص ١٧١٠

وحدثت بینه و بین کربوقا \_ صاحب الموصل \_ فتن و حروب . و لما توفی کربوقا ، خلفه موسی الترکمانی \_ نائبه علی حصن کیفا(۱) \_ ، فزحف الیه جکرمش \_ صاحب جزیرة ابن عمر \_ و حاصره بالموصل(۲) ، فاستنجد بسقمان ، و و عده باعطائه حصن کیفا ، فسار الیه ، و أنقذه من جکرمش و جنده و استولی علی حصن کیفا سنة ه ۱۹۹ ه ( ۱۱۰۱ م )(۲) ، و أقام بها أمارة صغیرة تو ارث حکمها بنوه (۱) .

تعاقب بنو أرتق على حكم حصن كيفا حتى وليه نور الدين محمد بن قرأ أرسلان سنة ٣٦٥ هـ (١٦٦٦ م) ، وكان حليفاً لصلاح الدين الأيوبي ، واشترك معه في حصار الموصل ، على أن يساعده في الاستيلاء على آمد (٠) فعاونه في حصارها وأخذها من وزيرها ابن نيسان سنة ٧٧٥ هـ ( ١١٨٠ م) وضمها الى دولته (٢) . وبذلك اتسع نطاق أتابكية حصن كيفا .

أما ماردين وأعمالها فكانت تتبع السلطان بركياروق ثم أقطعها لأحد مماليكه ، ولما حاصر كربرقا - صاحب الموصل - مدينة آمد . استنجد صاحبها بسقمان - صاحب حصن كيفا - فأنجده ، واشتبك في عدة معارك مع كربوقا ، انتهت بهزيمته ، وأسر ابن أخيه ياقوتي ، ولما اشتدت غارات الآكراد على ماردين ، وعجز صاحبها عن صده ، طلب ياقوتي منه إطلاق سراحه ، على أن يساعده في صد غارات الآكراد ، فأجاب طلبه ، وشرع ،

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : السكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٤٩٥ هـ .

Runciman: A History of the Crusades Vol. 2. P. 168 (7)

<sup>(</sup>٣) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دهشتي ص ١٣٧

<sup>(</sup>٤) زامباور :"معجم الأنساب ج ٢ ص ٣٤٤.

 <sup>(</sup>٠) ابن خلدون: المبر وديوان المبتدأ والخد ج ١٢٠٠.

Cambridge Medieval History Vol. 4 P. 317 (1)

ياقوتى فى شن الغارات على الأكراد، وتمكن من الاستيلاء على ماودين(١) ولم يكتف بذلك ، بل اعتزم التوسع فى منطقة الجزيرة، فساولى نصيبين واستولى عليها ، ثم قصد جزيرة ابن عمر ، لكن صاحبها جكومش ، أوقع به الهزيمة وقتله (١) . على أن ماردين لم تستمر طويلا فى حوزة جكرمش فقد انتزعها منه سقمان صاحب حصن كيفا(٣) – ثم آل حكمها بعد وفاته سنة ٤٩٨ هر٤ - ١١ م) إلى أخيه إيلغازى بن أرتق وأقام بها أتا بكية مستقلة عن كيفا ، تو ارث أبناؤه ولايته (٤) .

وكان يحكم ميافارقين السلطان قلج أرسلان بن سليان بن قتلم ، ثم اسنولى عليها الامير سكان ــ صاحب خلاط (٥) ــ سنة ٢٠٥٥ هـ (١٢٠٨م) وأحسن معاملة أهلها ، وخفف عتهم عب الضرائب وعين عليها واليا من قبله .

وفى عهد هذا الوالى طمع أمراء البلاد المجاورة فى ميافارقين وانتزعوا بعض أراضيها ، فرأى السلطان أن يسند ولايتها إلى حاكم آخر يدعى المغازى فضبط أمورها ونشر العدل بين أهلها(٢) ، ولما توفى سنة ٥،٥ هـ المغازى فضبط أمررها ونشر العدل بين أهلها(٢) ، ولما توفى سنة ١٥٥ هـ المغازى ولى ابنه تمر تاش حكم ماردين ، على حين استقل ابنه الآخر سلمان بحكم ميافارقين(٧) .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ه ٤٩ هـ.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر ج ٥ ص ٢٠١٪

لَمَا اعْزَمَ سَقْمَانَ بِنَ أُرْتِقَ الْانْتِقَامُ لَا بِنَ أُخِيهِ ، أُرْضَاهُ جَكُرُمْشُ - صاحبالموسل ببعض المال ، على أن سقمان انتزع ماردين من على الذي خلف أخاه ياقوتى في حكم ماردين - لدخوله في طاعة جكومش . وقال إنما أخذتها لئلا يخرب البيت ، وأقطعه جبل جور بالقرب من ماردين . ( ابن الأثير : السكامل في التاريخ حوادث سنة ه ٩ ٤ ).

Gambridge Medieval History Vol. 4 P. 317 (r)

<sup>(</sup>٤) زامباور: منجم الأنساب ج ٢ ص ٣٤٠

<sup>(</sup>٥) قصبه أرمينية الوُسطى ( ياقوت : معجم البلدان ج ٣ - ٣٠٠ )

<sup>(</sup>٦) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق من١٧١٠

<sup>(</sup>٧) ابن الوردى : تنمه المحتصر في تاريخ البشر ج ١ ص ٨٠

أما عن حصن كيفا وآمد ، فان أميرهما نور الدين محمدتوفي سنة ٥٨٥ه (١١٨٥ م) وخلفه ابنه الآكبر قطب الدين سقمان على الرغم من أن عماد الدين — أخو نور الدين محمد — كان مرشحا للامارة ، إلا أنه لم يتمكن من توليتها ، لاشتراكه وقتذاك مع صلاح الدين الآيوبي في حصار الموصل فلما بلغه ماحدث ، سار إلى حصن كيفا و غيرانه لم يتمكن من الاستيلاء عليه فقصد خرتيرت وضمها الى حوزته ، وكون بها إمارة ، توارث أبناؤه حكمها (١) .

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ، العبر وديوان المبتد أوالخبر ج ٥ ص ٣١٨ .

## الباب الأول

الموقف السياسي الداخلي في دول أتابكة الموصل والجزيرة

#### ر - سياسة أتابكة الموصل والجزيرة في توطيد سلطانهم :

حرص أتابكة الموصل والجزيرة على توطيد سلطانهم، فبادروا بالقضاء على حركات التمرد والعصيان التي قامت ضدهم، فني سنة ٥١٥ هـ (١١٢١ م) أعلن والى حلب - سليان بن إيلغازى بن أرتق - العصيان على أبيه إيلغازى - صاحب ماردين وحلب (١) - فلما علم بذلك أسرع في المسير إلى حلب (٢) ، وشرع في مهاجمتها (٣) ما حمل أبنه سليان على الخروج إليه معتذراً (٤) ، فعفا عنه (٥) ، وقبض على المشتركين معه في الفتنة وعادت المدينة إلى طاعته وأناب يحلب ابن أخيه عبد الجبار بن أرتق ، ولقبه بدر الدولة. ثم عاد إلى ماردين (٢).

كذلك حاول سودكين الكرجى الاستقلال عن إمارة عماد الدين زنكى صاحب الموصل على الرغم من أن زنكى أقطعه حران سنة ٥٣٥ هـ (١١٢٨ م) كما ا تضم إلى الخليفة العباسي المسترشد أثناء حصاره الموصل سنة ٥٣٥ هـ (١١٣٣ م)، وعين واليا من قبله على حران، فأحبط زنكى عاولته بأن أرسل جيشاً إلى حران سنة ٣٣٥ هـ (١١٣٨ م)، تمكن من

<sup>(</sup>١) ابن الأثبر والكامل في التاريخ حوادث سنة ١٥٠ هـ.

<sup>(</sup>٧) ابن النديم: زيدة الحلب في تاريخ حنب ٢٠٠ ص ٧٠٠ - ٢٠١

Runcimau: A History of the Crusades Vol. 2 P. 161 (r)

٤١) ابن الميري . تاريخ مختصر الدول س ٣٠١ ٣٠١

<sup>(</sup>ه) ابن القلائسي: دين تاريح دمشي ص ١٧٩

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير :الكامل في التاريخ حوادث سنة ١٥ هـ هـ.

استعادتها ، وانتزاع قلعتها من واليها(١) .

وفى سنة ٥٢٩ هـ (١٦٤٤ م) خوج أهل الحديثة على طاعة عماد الدين. ذنكى ، فأرسل جيشاً كبيراً إليهم (٢) ، وحاصر البلدة، ولم يزل يحاصر هه حتى استعاد نفوذه عليها(٣) .

لما قتل عماد الدین زنکی سنة ۱۹۰ ه (۱۱۶۹ م) ، استود حسام الدین تمر تاش – صاحب ماردین – مدینة دارا التی کان زنکی قد استولی علیها غیر أن سیف الدین غازی بن عماد الدین زنکی – أتابك الموصل – مالبث بعد ثلاث ستوات أن تمكن من ضمها الی حوزته ، كما استولی علی. كثیر من أعمال ماردین (٤).

سار قطب الدين مودود بن عماد الدين زنكى – أتابك الموصل – على سياسة أبيه فى القضاء على حركات النمرد والعصيان فنى سنة ٢٢٥ هـ خرجت عليه جزيرة ابن عمر (٥) ، فقد كانت إقطاعا للامير أبى بسكر الدييسى . ولما توفى هذا الامير ، تحصن بها أحد ماليكه ، فسار إليها قطب الدين مودود بن عماد الدين زنكى وحاصرها عدة شهور حتى استعاده ١٢١).

کان زین الدین علی - نائب قطب الدین مودود - أتابك الموصل-قد أسند و لایة تکریت(۷) لغلام له ، یدعی تبو (۱) ، فلسا اعتول عملمه

<sup>(</sup>١) ابن واصل : مغرج الكروب في ذكر دولة بني أبوب ج ١ ص ٨٤

<sup>(</sup>۲) ابن التلائسي: ذيل تاريخ دمشق ص ١٨٠

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٣٩، هـ،

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ص ٩٠

<sup>(</sup>٠) ابن خُلسُكان : وفيات الأعيان ج ٣ س ١٧٦

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير ؛ التاريخ الباهر في الدولة الأنابكية ص ١١٢ بـ ١١٣

<sup>(</sup>٧) كانت تكريت اقطاعاً لزين السين على ٠

<sup>(</sup>٨) ابن خلكان : وفيات الأعيان جـ٣ س ١٦٧

بالمرصل، وانتقل إلى إربل، وآلت البلاد التي كانت في حوزته إلى قطب الدين مودود، امتنع تبرعن تسليم تكريت فأجاب طلبه، خشية أن ينزل عنها للخليفة العباسي(١).

ولما توفى تبر ، خلفه إخوته فى حكم تكريت،غير أن الخلاف والشقاق ما لبث أن وقع بينهم ، وعجزوا عن حكمها كما أن قطب الدين مودود — أتابك الموصل — لم يحاول استعادتها (٢) .

ولما آلت أتابكية الموصل إلى سيف الدين غازى بن مودود سنة ١٥ ده ( ١١٦٩ م ) ، أعلن الأمير شهاب الدين محمد بن بوزان ـ والى شهرزور ـ استقلاله لعداوة كانت بينه و بين مجاهد الدين قياز ـ نامجب سيف الدين غازى بن مودود أنابك الموصل ـ فأرسل إليه رسولامن قبله ومعه كتاب يحثه فيه على القدوم إلى الموصل، و ترك التمرد والعصيان (٣) ، وكان لهذا الكتاب أثر بالغ في نفس شهاب الدين ، فتوجه إلى الموصل ، ودخل في طاعة أتابكها (٤).

استعان أنا بكة الموصل والجزيرة برجال تمكنوا من معاونتهم في توطيد سلطانهم، والوقوف في وجه أعدائهم ومنافسيهم في السيادة والحكم، فقد استناب عماد الدين زنكي \_ أتابك الموصل \_ نصير الدين جقر بن يعقوب الهمذاني(٥)فسبطر على شؤونها الداخلية(٦)، واستطاع أن يقف في وجه الخليفة العباسي المسترشد حين هاجم بلاده سنة ٧٢٧ ه ( ١١٣٢ م (٧))، كما

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق ج ٣ ص ١٦٧

<sup>(</sup>٢) ابن خنكاًن : وفعات الأعيان ج ٣ ص ١٦٧

٣١) ابن الأنبر . الناريخ الباهر في الدولة الأتابكية ص ١٧٨.

<sup>(؛)</sup> ابن الأثبر : الكامل في الناريخ حوادث سنة ٧٧٥ ه.

<sup>(</sup>ه) ابن المبرى : تاريخ مختصر المدوّل ص ۲ ه ۳

٣٠) ابن خلسکان : وفيات الأعيان ج ١ ص ٥ ٢٠

<sup>(</sup>٧) ابن القلائس : ذيل تاريح دمشق ص ٢٨١

صد الأكراد الذين عاثوا فساداً في بلاد الحزيرة ، واستولى على بعض بلادهم(١).

كذلك علا شأن زين الدين على بن بكتكين الذى جعله عماد الدين زنكى نائبا له سنة ٣٩٥ ه ( ١١٤٤ م ) ، وامتد نفوذه إلى إربل(٢) وشهرزور وقلاعها وجميع قلاع الهكارية(٣) ،كاضم إليه السلطان السلجوقي مسعود سنة ٤٤٥ ه تكريت وحران وسنجار(٤) .

أبقى سيف الدين غازى بن زنكى \_ أتابك الموصل \_ زين الدين على نائباً له ، واتخذ وزيراً له يدى جال الدين عمود بن زنكى سنة ٩٠٥ ها الحال على ذلك حتى ولى قطب الدين مودود بن زنكى سنة ٩٠٥ ه (١٦٦٧ م) أتابكية الموصل \_ فأقر هما فى عملهما(٥) ، وقد أثار ازدياد نفو دهما حقد بعض الامراء ، فأرسلوا إلى نور الدين محود بن زنكى \_ صاحب الشام \_ يطلبون منه القدوم اليهم ، وحكم بلادهم ، فاستجاب لهم وقصد الموصل (٦) . ولما علم قطب الدين مودود بن زنكى \_ أتابك الموصل \_ بذلك ، اعتزم الوقوف فى وجه أخيه ، فسار على رأس جيش الموسل \_ بذلك ، اعتزم الوقوف فى وجه أخيه ، فسار على رأس جيش نور الدين ينكر عليه محاولة الأغاوة على بلاده ، ويهدد بمحاربته إن لم يرجع عنه (٧) . غير أن الوزير جمال الدين محمد بن على الأصفها فى أشار بالصلح (٨) ، واستطاع أن يصلح بين الآخوين (١) ،

<sup>(</sup>١) أبو الفدأ : المختصر في تاريخ البشر ٣٠ ص ١

<sup>(</sup>٧) ابن الأنبر: التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ش ١٤

<sup>(</sup>٣) ابن القلانسي : ذيل تاويخ دمشق ص ٢٨١

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير: التاريخ الباهر في الدولة الأنابكية ص ٨٦

<sup>(</sup>٥) ابن الميرى : تاريخ مختصر الدول س ٣٦٠

<sup>(</sup>٦) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر ج ه س ٣٤

<sup>(</sup>٧) بن واصل : مفرج السكروب في ذكر فولة بني أيوب ج ١ س ١٩٩٠ ابن قاضي شهنبه : السكو اكب الدوية في السيرة النورية ورقة ١٤٨

<sup>(</sup>٨) اس الأثمر الكامل في التاريخ حوادث سنة ١٤٥ هـ

١١٩ م. م. م. - السكرون في ذكر فواة بني أيون ج ١ ص ١١٩.

كان الوزير جمال الدين محمد بن على الأصفهاني كثير البر والصدقات في قام بكثير من الاصلاحات في الموصل وسنجار و نصيبين وجزيرة أبين عمر (۱)، وكانت الموصل في أيامه ملجأ لسكل ملهوف، ومأمنا لكل خائف (۲)، وبلغ من علو منزلته أن قطب الدين مودود – أتأبك الموصل – جعله مشرف مملكته كلها، غير أن خواص قطب الدين مودود أوغروا صدره عليه، فأمر بحبسه، ما ترتب عليه حدوث بعض الاضطرابات في أتابكية الموصل (۲).

كذلك استناب سيف الدين غازى بن مودود - أتابك الموصل - مجاهد الدين قيماز - وفوض إليه الحكم في سائر أتابكيته ، كما قام بادارة شؤون أتابكيتي الجزيرة واربل نيابة عن أميريهما(٤) . غير أن سيف الدين غازى مالبث أن قبض عليه بتحريض من بعض خواصه ، فاضطربت البلاد ، وطمع فيها الطامعون(٥) ، فأرسل الخليفة العباسي جيشا ، استولى على دقوقا(١) ، واستقل زين الدين على بن بكتكين باريل ومعز الدين سنجرشاه مالجزيرة(٧) ، ولم يستطع عزالدين مسعود - أتابك الموصل السيطرة على أتابكيتة ، فأطلق سراج مجاهد الدين قيماز ، وأعاده نائبا له(٨).

اتخذ سيف الدين غازى بن قطب الدين مودود ــ أتابك الموصل ــ جلال الدين أبا الحسن على بن جمال الدين وزيراً له سنة ٧١ه هـ (١١٧٥م )،

<sup>(</sup>١) سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان في تاريخ الأعيان القسم الثا في ج ٨ ص ٣٤٨

<sup>(</sup>۲) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بتي أيوب - ١ ص ٢١٩-١٢٠

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: التاريخ الباهر في المولة الأتابكية ، ص ١١٨ - ١١٩

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير : السكامل في التاريخ حوادث سنة ٨١١ هـ

<sup>(</sup>ه) ابن واصل . مفرج السكروب في ذكر دولة بني أيوب ٢٠ ص ١٥٤ – ١٠٥

<sup>(</sup>٦) مدينة بين إريل ويقداد ( ياقوت : معجم البلدان ج ٤ ص ١١٦ )

 <sup>(</sup>٧) أبو الفدا : المختصر في تاريخ البصر حـ ٣ ص ٧١

<sup>(</sup>٨) ﴿ حَلَدُونَ ، الْعَبَّرُ وَدَّيُوانَ الْمُبَتَّدُأُ وَالْخَبِّرُ جَ هُ صَ ٢٠١

وفوض إليه كافة أمور الدولة(١) ، فأظهر كفاية في مباشرة مهام عمله . وإداره البلاد غير أن سيف الدين غازى قبض عليه بتحريض من بعض أخصائه سنة ٧٦ه ( ١١٧٧ م ) ثم أطلق سراحه ، فذهب إلى آمد (٢).

كاكان لبدر الدين لؤلؤ - نائب نور الدين أرسلان شاه الأول ابن . مسعود ــ أتابك الموصل ــ أثركبير في توطيد سلطانه ، فأسند إليه إداره الجيوش والعساكر وسياسة القبائل والعشائر (٣) ، وأوصاه بأن يدبر أمر ابنه عن الدين مسعود الثاني بعد وفاته .. ولما توفي أرسلان شاه الأول تصدى بدر الدين لؤلؤ لمعاونة عز الدين مسعود الثاني في توليته أتمابكية الموصل ، ولم يمكن عمه عماد الدين زنكي ــ صاحب قلعتي العقر . وشوش(٤) من أنتزاع الحكم من الأتابك الجديد . ثم عين بدر الدين لؤلؤ نور الدين أرسلان شاه الثاني أتابكا على المرصل بعد وفاة عزالدين مسعود وحرص على عدم تحقيق أطماع أمر اءالبلاد المجاورة في أتابكية الموصل(٥) ثم انفرد بحكم هذه الأتابكية وظل يلي أمورها حتى وفاته سنة ٦٥٧ ه (١٢٥٨ م) ، فخلفه ابنة الملك الصالح ركن الدين إسماعيل ، وهو آخر أتابكتها(١).

كذاك حوص أتابكة حصن كيفاً على الاستعانة برجال أكفاء تمكنوا بمعاونتهم من توطيد سلطانهم ، فاستعان فخر الدين قراً أرسلان \_ أتابك

<sup>(</sup>١) أين الأثير : التاريخ الباهر في المولة الأتابكية ص ١٥٤

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٧١ هـ

<sup>(</sup>٣) أبن الأثبر : التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ص ٣٠٣

<sup>(</sup>٤) إحدى قلاع الموصل.

<sup>(</sup>٥) أبو المحاسن : النبيوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة به ١ ص ٧٥٧ أين خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخير ج ه س٣٩٩ .

<sup>(</sup>٦) رَشَيْدُ الْمِدِينَ فَضَلَ اللهِ الْهُمِدَا لَيْ.: .جامع النَّوَارِيخ - تلويخ المُغُولُ الْمُجَلُّد الثَّالَي 🖛 ۱ ص ۲۱۷

حصن كيفا – بنور الدين محمود – صاحب لشام – فى صد المغيرين على أمارته . ولما عهد إلى ابنه محمود ، اعترم أن يؤمنه فى دولته بعد توليته الحكم ، فأوصى نور الدين محمود بأن يصد الأعداء عن أبنه(١) فأجاب طلمه(٢) .

على أن بعض أتابكة الموصل والجويرة لم يقبل سيطرة النواب والوزراء على شؤن الحكم، فلما توفى إيلغازى الثانى بن الى بن تيمورتاش – صاحب ماردين سنة ٥٧٥ ه ( ١١٧٩ م )، خلفه ابنه برلق أرسلان – وكان طفلا صغيرا – فقام بتدبير أمور أتابكيته وزير أبيه – نظام الذين – ولما توفى بولق خلفه أخوه الأصغر – ناصر الدين أرتق –، فظل تحت وصاية الورير نظام الدين حتى سنة ٢٠٦ ه (٣) ( ٢٢٠٤ م ) ، حيث عول على استعادة نفوذه وسلطانه فى إمارته ، فدبر مؤامرة للتخلص من نظام الدين ، كا خارب أنصاره ، وأوقع بهم الهزيمة ، وتمكن بذلك من أن يصبح الحاكم الفعلى فى أتا بكيته (٤) .

# ٣ \_ الأحداث الداخلية في دول الأنا بكة

كان الحلاف والنزاع كثيراً ما يظهر فى دول الآتابكة حول الحكم ما أضعف من شأن هذه الدول . ، فبعد مقتل عاد الدين زنكى بن آقسنقر صاحب الموصل (٥) ــ اضطرب الجنـــد ، وقصدوا خيمة الملك ألب

<sup>(</sup>١) ابن واصل : مفرج السكروب في ذكر دولة بني أيوب ج ١ ص ١٥٣ – ١٥٤

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : العكامل في التاريخ حوادث سنة ٢٢ ه ه

 <sup>(</sup>٣) ابن خلدون : العبر و ديوان المبتدأ والحبر ج ٥ ص ٢١٨ - ٢١٨

<sup>(</sup>٤) سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ، القسم الثاني ج ٨ص ١٥. (٥) سبط الدين زنسكي أتابكا له

أرسلان بن محمود (۱) ، و ما دوا به أميرا على الموصل (۲) ، لكن وزراه رسكى بذلوا قصارى جهدهم للاحتفاظ ما لملك فى بيته ، و أنهى و ديراه جمال الدين محمد بن على الاصفهانى ، و صلاح الدين الياغيسيانى العداوة التى كانت بينهما (۳) ، و أرسل جمال الدين إلى صلاح الدين يقول ، : « إن المصلحة أن نبرك ما كان بيننا و راء ظهورنا ، و سلك طريقا يبقى به الملك فى أولاد صاحبنا ، و نعمر بيته جزاء لإحسانه إلينا ، فاستجاب صلاح الدين له ، و تصافيا و من ثم استطاعا الحيلولة دون تولية ألب أرسلان الموصل ، و تنصيب سيف الدين بن عماد الدين زنكنى ، أتابكا علمها (٤) وقد أشادا بن الاثير (٥) بالدور الذي قام به جمال الدين عمد بن على الأصفهانى وزير زنكى — لإبقاء حكم الموصل فى بيته ، فقال : « فانظر إلى فعل ورير زنكى — لإبقاء حكم الموصل فى بيته ، فقال : « فانظر إلى فعل جمال الدين و حسن عقله وكمال مروءته ، ورعايته لحقوق مخدومه و إحسانه وهذا المقام الذي ثبت فيه ، يعجز عنه عشرة ألف فارس ، .

م يحكم سيف الدين غازى بن عداد الدين زمكى دولة أبيه كاما ، بل وف أخوه نور الدين محمود بعض نواحيها ، وامتدت أصاعه إلى (٦) ولاية حلب و شجعه على ذلك أسد الدين شيركو ، (٧) فقال له : • قد رأيت أن أصير كالى حلب ، وتجتمع فى خدمتك عساكر

<sup>(</sup>١) أبن القلائسي . ذين تريخ دمشق ص ٥ ٢٨

Setton: A History of the Crusades. vol.1 p .462

<sup>(</sup>٢) أبو شامة : الروضة بن فى أخبار الدولتين ج ١ س ١١٥

<sup>&#</sup>x27; م حسكان : وفيات الأعيان حـ٣ ص ١٧٦

۱۰۹ – ۱۰۸ مفرج السكروب في ذكر دولة بني أيوب ج ۱ م ۱۰۸ – ۱۰۸ البن واصل : مفرج السكروب في ذكر دولة بني أيوب ج ۱ ما ۱۰۸ – ۱۰۹ السكروب

<sup>(</sup>٤) أبو شامه . الر. صين في أخبار الدولتين ج ١ ص ١٣١ ـ ١٣٢

ره) أبن الأنبر . التاريح الباهر في الدولة الأتابكية من ٨٦

٣) نفس المصدو

Lane Poole; Saladin. p.60

٧٠) ابن هسي شهبه السكوا كد الدرية في السيرة النورية ورقة ع

الشام ، وأنا أعلم أن الأمر يعير جميعه إليك ، لان ملك الشام بحلب ومن ملك حلب استظهر على بلاد الشرق (١١، ولم يلبث نور الدين مجود بن زنكي أن سار قاصداً جلب (٢) وضمها إلى حوزته ، كما استولى على حماة ومنبج وحران وحمص وجميع ما كان بيد أبيه من بلاد الشام (٣) .

لله المرسف الدين غازى بن زنكى في حكم الموصل سار إلى بلاد الشام لأقرار أخيه على البلاد التي وليها على اعتبار أنه الوريث الشرعى الملكة أبيه (٤) ، وقد تبودلت المراسلات بين الآخوين هذا الصدد. وعلى الرغم من أن سيف الدين غازى بن زنكى أنابك الموصل ـ استمال أخاه ، فإن نور الدين محمود بن زنكى لم يسرع في القدوم إليه خشية منه ، ولما الثقيا تعرف نور الدين محمود على أخيه (٥) . فقبل الأرض بين يديه ، ودخل في خدمته . فأقره على ماييده من بلاد الشام (١) ، وعاد سيف الدين غازى الحالم المرصل و نور الدين محمود إلى حلب (٧) .

لم يترك سيف الدين غازى ولدا يخلفه فى الحكم ، فلما توفى سنة ، ي ه ه ( 1164 م ) ، اتفق كبار رجال دولته على تولية أخيه تطب الدين ( ١١٤٩ م ) لما عرف عنه من كرم الاخلاق ، وأقسموا له يمين الولاء والطاعة ، كما أظهم لم أن يحكم بالعدل ، و تسلم جميع ما كان بيد سيف الدين من البلاد (١) .

<sup>(</sup>١) أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين ج ١ ص ١٩١٠

<sup>﴿</sup>٢﴾ ابن الأثير : السكامل في التاريخ حوادث سنة ٢٤٠ هـ

أُبُو الندا : المحتصر في تاريخ البشر ج ٢ ص ١٩

<sup>(</sup>٣) این الغلانسي : ذیل تاریخ دمشق س ۲۱۸

Runciman: A History of the Crusades vol.2 p.241: (1)

<sup>(</sup>م) إبن الأثير: العاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ص ٨٨

<sup>(</sup>٢) أبو شامة ، الروشتين في أخبار الدولتين ج ١ س ١٩٢

Zoe olden Bourg, Les Croisades. p.338. (v)

<sup>﴿</sup> لَمُ ﴾ آين الأنبر ، التاريخ الباهر في الدُّولة الأنابِكيةُ من ٨٨

أبن واصل ٥ منرج آلكروب في ذكر دولة بني أيوب ج ١ س١٧٧٠

<sup>(</sup>٩) أبن الأثير ﴿ السَّكَامَلُ فَي التَّارِيخِ حَوَادَتُ سَنَةً ٤٤، ﴿

<sup>(</sup>م ٣ - يلاد الحريد)

أوصى قطب الدين مودود قبل وفاته سنة ٥٦٥ ه ( ١٦٦٩ م ) بالملك بعدء لابنه عماد الدين زنكى ـ وهو أكبر أولاده (١) ـ ثم عدل عنه إلى أبنه الآخر سين الدين غازى ، والذى عاونه النائب فخر الدين فى تولية الملك بعد وفاة أبيه وأحضر الامراء والاجناد واستحلفهم له ، ذلك أنه كان عبعض عماد الدين بن قطب الدين مودود بن زنكى ، لانه كان طوع إرادة عمه نور الدين مجود بن زنكى الذى اعترض على بقاء هذا النائب في المرصل (٢).

اعترض عماد الدين زنكى بن مودود على تخويل الملك منه إلى أخيه وطلب من عمه نوز الدين (۴) مجمود بن زنكى أن يعاد نه فى تمكينه من حكم الموصل (٤)، فاستجلب له ، (٥) واضطر صاحبا سيف الدين بن قطب الدين مودود بن زنكى إلى الاستنجاد بشمس الدين أ يلاكز \_ صاحب همذان و الجبل و إذر بيجان و أصفهان و الرى \_ فأنفذ رسولا إلى نور الدين مخود يحدده من المسير إلى الموصل (١) فاستاء نور الدين من هذه الرسالة ، وقال الرسول قل لصاحبك : أنا أصلح لاولاد أخى منك (٧).

ولما تمكن من الاستيلاء على الموصل، أبق سيف الدين غازى بن مودود

<sup>(</sup>١) أبن العبرى : تاريخ مختصر الدول ص ٣٧١

Runciman; A History of the Crusades. vol.2 p. 390 (Y)

<sup>(</sup>٣) أبن قاضي شهبه : السكرا كب الدرية في السيرة النورية ورقة ٨٤٨

<sup>(</sup>٤) أبو الفدا ، المختمر في تاريخ البشر جـ ٣ من ١٠

<sup>(</sup> أ ) تفس المبدر

<sup>(</sup>٦) كذاك قال نور الدين محمود الرسول قل اصاحبك . ﴿ وَلَمْ تَدَخُلُ فَعَسَكُ بِيْنَا وَ وَعَنَدَ الْفَرَاغُ مِن أَصَلَاحُ بِلادهُم يَكُونَ الْحَدِيثُ مَاكُ عَلَى بَابِ هَذَانَ فَانْكُ قَدَ مَلَسَكَ هَذَهُ الْمُلْسَكَةُ الْفَطْيِمَةُ ، وأَهمَلْتُ الثّغُورُ ، حتى غلب المسكرج عليها ، وقد بايت أمّا ولى مثل ربع المملية عن الفرائع ... وهم أشيع الوالم ... و لا يحل لى السكوت عنك ، قانه يجب علينا القيام يحفظ ما أهملت وإزالة الظلم عن المسلمين ».

<sup>(</sup>٧) این واصل : مفرج السکروب فی ذکر دولة بنی آیوب ج ۲ س ۱۹۲

أتابكا عليها (١) ، وحمد إلى أخية عماد الدين زنكى بن مودود بحكم سنجار وأصاف إليه الرقة ونصيبين والخابور (٢) .

لم يعهد سيف الدين غازى بن مودود بأتابكية الموصل من بعده لابنه الأكبر معز الدين سنجر شاه ، لأنه كان حدثاً لا يتجاوز الثانية عشرة من عمرة ، في الوقت الذي قويت فيه شوكة صلاح الدين الآيوبي في بلاد الشام، وخشى أن تمتد أطاعه إلى الموصل ، فعهد إلى أخيه عز الدين مسعود ، لما عرف يخله من حسن السياسة ، وولى ابنه بعض البلاد (٣) ، وأمرهما أن يكونا طوع إرادة عمهما عز الدين مسعود (٤) ، فاما توفى سيف الدين غازى سنة ٧٧ه ه ( ١٩٨١ م) ركب عز الدين مسعود إلى دار الاتابكية ، وتولى مقاليد الامور في أتابكية الموصل (٠).

على أن معز الدين سنجرشاه لم يعمل بوصية أبيه ؛ بل أوقع بينه وبين جيرانه فحاصره صاحب المرصل ، وضيق عليه الحصار ، واعتزم أخذ الجزيرة منه ، فلما عجز سنجرشاه عن الدفاع عن أتابكيته ، سأله العفو والصفح ؛ فأجاب طلبه وأنعم عليه ، وأمنه ، وأقره على بلده ثم عاد إلى الموصل (٦).

. يُحلّى أن مغز الدين سنجر شاه ما لبث أن عاد سيرته الأولى ، وأساء إلى عمد ، وعلى الرغم من ذلك فقد تغاضى أتابك الموصل عن أخطاءه (٧) .

<sup>(</sup>١) أبن العاد الحنبلي ؛ شادرات الذهب في أخبار من ذهب ج؛ ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>٢ اليافعي : مرآة الجنان وعبرة الينظان ج ٣ ص ٤٠٧

<sup>(</sup>٣) تاج الدين شاهنشاه بن أيوب: تاريخ حماة س ٣٧٧ .

<sup>(</sup>٤) ابن الماه الجنبلي : شدرات الذهب في أخبار من ذهب ج : سهه ٧٠.

<sup>(</sup>۵) ابن العبرى : تاويخ مختصر الدول س ۲۷۹ .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حواهث سنة ٧٧ ه .

 <sup>(</sup>٧) قال عز الدين مسعود و «ما يمنيني ن أخذ بلده ، والحجر عايه ، إلا الموف هن الهن الملوك ، إنني فعلت ذلك شرها على ما يبده ، وإلا كنت فعلت معه ها يستحته . ٣
 ( لين واصل : مفرج الكروب في ذكر هولة بني أيوب (١٠ ص ٩٧)

ولما أحس عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود ، بدنو أجله ، أوصى بأتابكية الموصل من بعده لمولده نور الدين أرسلان شاه ، فاعترض أخوه شرف الدين على ذلك ، وطلب منه أن يوليه أتابكية الموصل ، وأعد جنداً لتحقيق هذه الغاية (١) .

ولكن مجاهد الدين قيماز ـ نائب الموصل ـ لم يمكنه من تحقيق غرصه ، فأسرع فى أخذ البيعة لنور الدين أرسلان شاء . وكان لذلك أش سىء فى جند شرف الدين ، فانفضوا من حوله . ولم يمض غير قليل حتى توفى عز الدين مسعود ، واستقر نور الدين فى الحسكم (٢) .

عهد نور الدين أرسلان شاه الأول بن مسعود بالحكم من بعده إلى أبنه عن الدين مسعود الثانى (٣) ، وأخذ له البيعة مر الجند وكبار رجال الاتابكية (٤) ، وأقطع ولده الأصغر عماد الدين زنكى بعض القلاع ، وأسند إلى بدر الدين لؤلؤ تدبير مقاليد الأمور (٥) في أتابكية الموصل .

ولما توفى الملك القاهر عر الدين مسعود سنة و٦٦ ه ( ١٣١٨ م ) عمل بدر الدين اثولؤ على تولية ابن هذا الاتابك، كان (٦) أبيه ، وأقام له الخطبة و نقش اسمه على السكة ، وأرسل إلى الخليفة العباسي الناصر لدين أفله ، يطلب التخليد له (٧) ، كما بعث إلى أمر أه البلاد المجاورة يطلب منهم تجديد العهد للاتابك الجديد الذي توطدت سلطاته بعد أن وصل إليه تقليد من الخليفة العباسي .

<sup>(</sup>١) ابن الأنبر : الناريخ الباهر في الدولة الأنابكية ص ١٩٩٠.

<sup>(</sup>٢) نفس لمبدر ،

<sup>(</sup>٣) این وایسل : مفرج السکروب فی ذکر دولة بی أیوب ج ۳ س ۲۰۴ - ۲۰۳

<sup>(</sup>٤) ابن المبرى : تاريخ مختصر الدول س ٣٩٩٠.

 <sup>(</sup>a) ابن الأثير : السكامل في التاريخ حوادث سنة ١٠٨هـ

<sup>(</sup>٦) أبو المحاسن ؛ النجوم الراهرة في ماولة مسر والعاهرة جه من ٣٣٠

<sup>(</sup>٧). أبو الفدا : الهنضر في تاريخ البشر ج٣ ص١٢٠

لم يرض محاد الدين زنكى بن نور الدين أرسلان شاه الأول عن تولية ابن أخيه أنابكية الموصل، وعول على الاستقلال ببعض القلاع التي أقطعت، لمه بودار القنال بينهما و استعان عمادالدين زنكى بمظفر الدين كوكبورى بن ذين الدين – صاحب أربل – فحاول بدر الدين لؤلؤ أن يثنيه عن اعرده (۱) . غير أن مظفر الدين أصر على الوقوف إلى جانب عماد الدين زنكي ، الذي ما لبث أن أوقع الهزيمة بجند الموصل ، وأرخهم على . وارخهم على الارتداد على أعقابهم منهزمين (۲) .

، كمان لحدًا للانتصار الذي أحرزه عمادالدين زنكى أثر بالغ في نفسه فأوسل إلى مبكان قلاع الهنكارية والزوزان ، يطلب منهم الدخول في طاعته (٣) ، فأجابوا طلبه ، وعين ولاة من قبله (١) .

لها رأى بدر الدين لؤلؤ خروج قلاع الهكارية والعادية والزوزان من يده واتفاق مظفر الدين، وعماد الدين عليه، وسميهما إلى الاستيلاء على بلاده، وتعريضهما لأطرافها بالنيب والاذى، أرسستل إلى الملك الاشرف مرسى بن العادل ما صاحب ديار الجزيرة وخلاط معلل منه العون والتأييد ، فوافق الاشرف على مساعدته في استعادة البلاد التي أخذت منه (٥).

أرسل الملك الأشرف إلى مظفر الدين كوكبورى ، يحذره من مغبة تأيبده لعماد الدين زنكى ، ويطلب منه إعادة ما أخذ من قلاع الموصل ، وقال : د لنجعل شغلنا جمع العساكر ، وقصد الديار المصرية ، هـ إحلاء

<sup>(</sup>١) أين خلون ٤ المبر وديوان المبتدأ والحبر جه ص ٢٧٩

<sup>(</sup>٢) أبو الغدا : المختصر في تاويخ البشر ج ٢ ص ١٢٧ .

۳) این العبری : تاریخ مختصر الدول ص ۱۰۹ ـ ۲۰۹

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير : السَّكَامَلُ في التَّارِيخُ حوادثُ سَنَّةُ ٢١٦ هـ ،

<sup>(•)</sup> أين البيرى : تاريخ مختصر العوَّل من • • ؛

الفرنج عنها قبل أن يعظم خطبهم ويستطير شرهم ، (١) .

لم يستجب مظفر الدين كوكبورى لتحذير الملك الأشرف له ، وأنضم إليه ناصر الدين محمود ـــ صاحب حصن كيفا وآمد ـــ وكذاك صاحب ماردين ، فأرسل الأشرف جيشاً إلى نصيبين لمعاونة بدر الدين اؤلؤ (١) ،

أما عن موقف عماد الدين زنكى بن أرسلان شاه الأول ، فإنه أرسل فرقاً من جنده للإغارة على أعمال الموصل ، غير أن بدر الدين الولق أوقع به هزيمة ساحقة (٣) ، واضطره إلى الفرار هو وجنده إلى إربل ، وجاءت الرسل من قبل الخليفة العباسي الناصر لدين الله ، والملك الأشرف موسى بن العادل الأيون ، واستطاعت عقد صلح بين بدر الدين لؤلؤ وعماد الدين زنكي (٤) .

كذلك اعترض عماد الدين زنكى على تولية غاصر الدين مجمود أتابكية الموصل، وعاد إلى التمر دو العصيان، وأغانه على ذلك مظفر المدين كوكبورى حابا بك إربل - وأغار جندهما على أطراف (\*) الموصل، فاستقان بدر الدين از از بجند الملك الأشرف بن العادل الأيوبى المرابطين في نصيبين، ودار قتال بين الفريقين، انتهى بعقد صلح بينهما، تضمن أن يحتفظ كل منهما بما تحت يده من البلاد (١). غير أن هذا الصلح لم يستمر طويلا، فعاد النزاع بين بدر الدين لؤلؤ، وعماد الدين زنكى سيرته الأولى، مما اضطن

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٦١٦ هـ

أبو الغدا : المختصر في تاريخ البشر جـ ٣ ص ١٣١

<sup>(</sup>۲) ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول س ٤٠٤

<sup>(</sup>٣) أبو الغدا : المختصر في تماريخ البشر ج ٣ من ١٢٨

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون ، السر وهيوان المبتدأ والخبر جه ه س٧٧٠

<sup>(</sup>ه) أبو الغدا : المختصر في تاريخ البشر ج ٣ ص١٢٨

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير : الكامل في المتاريخ حوادث سنة ٦١٦ هـ

بدر الدين إلى الاستنجاد بالملك الاشرف بن العادل الآيوبي الذي كان وقتذاك بحلب ، فقدم إليه (١) .

أما مظفر الدين كوكبورى فإنه استطاع أن يضم إليه أمراء الجزيرة فى صراعه ضد صاحب الموصل ، وحليفه الملك الأشرف بن العادل ، كا استمال بعض أمراء الملك الأشرف بن العادل الآيوبى . وقد أغار هؤلاء جيماً على قرى وأعمال الموصل ، غير أن بدر الدين لؤلؤ سرعان ما تمكن من صد هجماتهم (٢) .

لما قدم الملك الأشرف بن العادل الأيوبى الموصل بعد أن استولى على سنجار وفد إليه رسل الخليفة ، ومظفر الدين ، وعقد بين الفريقين صلح ، استرد بمقتضاه بدر الدين لؤلؤ بعض القلاع . ولم يمض غير قليل حتى انتهت فتنة عماد الدين زنكى ، واسترد بدر الدين جميع القلاع التى كانت فى حوزته (٣).

لم يستمر سكان قلعة العادية على ولائهم لبدر الدين لؤلؤ. بل خرجوا عليه بزعامة أولاد خواجة ، وأرسلوا إلى عماد الدين زنكى يطلبون منه القدوم إليهم ، ومنعوا أصحاب بدر الدين لؤلؤ من البقاء بينهم ، بل تحصنوا في القلمة ، فاصرهم جند بدر الدين ، وقطعوا الميرة عنهم ، فاضطروا إلى التسلم ، ثم عفا بدر الدين عن مثيرى الفتنة (٤) .

كذلك حدث فى سنجار نزاع بين أفراد البيت الاتابكي حول الحـكم ، مما عرض هذه الاتابكية لاضطرابات داخلية ، فلم يكد يتولى شاهنشاه

<sup>(</sup>١) ابن خلدون • العبر وديوان المبندأ والخبر جه ص ٢٧٢

<sup>(</sup>۲) أبو الفدا : المختصر في تاريخ البشر ج ٣ ص ١٣١

<sup>(</sup>٣) ابن الأثبر : الكامل في التأريخ حوادث سنة ه ٢١هـ

<sup>(</sup>٤) أبن الآثير : الكامل في الناريخ حوادث سنة ٢٧٧هـ ابن خلدون ،العبر وديوان المبتدأ والحبرج من ٢٧٤ .

ابن قطب الدين محمد الحسكم فى سنجار حتى نازعه أخوه عمر ، ثم عمل على التخلص منه ، وخلفه ، غير أنه ما لبث أن اضطر إلى تسليم سنجار إلى الملك الأشرف بن الملك العادل الآيوبى (١) ، وأخذ الرتة عوضاً عنها(٧)، لكنه لم يستمر طويلا فى حكمها فقد انتزعها منه الآيوبيون ، وتوفى بعد قليل (٣) ،

ولم يكن فى أتابكية إربل قظام ثابت لتولى الحكم، فلما توفى زين الدين على كجك \_ أتابك إربل \_ سنة ٣٥٥ ه (١١٦٧ م) خلف ابنه مظفر الدين أبو سعيد ، ليكن نائبه مجاهد الدين قياز عزله ، وولى مكانه أخاه زين الدين أبا المظفر يوسف (٤) ، وظل يحكما حتى وفاته سنة ٢٨٥ ه ( ١١٩٥ م ) فطلب أخوه مظفر الدين من صلاح الدين الآيوني إعادته إلى إربل ، فأقره عليها مقابل نزوله له عن حرران والرها ، وأضاف إليه شهر زور وأعمالها (٥) .

لم يرض أهل إربل عن تولية مظفر الدين عليهم، فكاتبوا مجاهدالدين قياز، يطلبون منه القدوم إلى بلادهم وتسلمها . لكنه خثى من صلاح الدين وبذلك أنيخ لمظفر الدين أن يوطد سلطته في إربل (٦) . على أن هذه المدينة لم تبلغ أوجها إلا في عهد هذا الأمير ، فزاد في رقمتها بأن ضم إليها إقليم شهر زور بما فيه كركوك (٧).

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٦١٦ﻫـ

<sup>(</sup>٧) سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان في تاريخ الأعيان النسم الثاني ج٨ ص٩٠٩

<sup>(</sup>٣) أبوالفدا : المختصر في تاويخ البشر ج٣ ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير ، التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ص١٣٦٠ .

<sup>(</sup>ه) ابن خلكان : وفيات الأهيان ج٣ ص٧٣

 <sup>(</sup>٦) ابن الأثير : الكامل في التاويخ حوادث سنة ٨٥ه .
 ابن المبرى : تاريخ مختصر الدول س ه٣٤ .

Encyc. of Islam: Art Irbil. (v)

ب لم يكن لمظفر الدين وارث نخلفه في الخريم ، فأوصى بإمارته من بعده إلى الخليفة العباسى المستنصر (۱) ، قلما توفى سنة ٩٣٠ ه (١٢٣١ م) ،
 آلت السيادة عليها إلى هذا الخليفة ، فولى عليها أبا المعالى محمد بن نصر ابن صلايا (٢) .

كذلك حدثت خلافات في أتابكية حصن كيفا حول ولاية الحكم، في سنة ٨١٥ ه ( ١١٨٥ م ) لم يتمكن عماد الدين أبو بكر بن قرا أرسلان من تقلد الإمارة ، على الرغم من أنه كان مرشحاً لها بعد أخيه نور الدين محد للله من كيفا لله ذلك أن قطب الدين سقان لله أكبر أبناء هذا الأمير (٣)، انتهز فرصة غياب عمه عماد الدين أبو بجسر بن قرا أرسلان ، وأعلن نفسه أميراً على حصن كيفا ، فاستاء من ذلك عمادالدين ، وعول على المسير إلى حصن كيفا للاستحراذ عليه من ابن أخيه (٤) ، غير أنه لم يتمكن من تحقيق غايته ، فاستولى على خر تبرت ، وولى حكمها (٥) .

لم يعهد قطب الدين سقان - ضاحب حصن كيفا - لآخيه محود من بعده ، على الرغم من أحقيته في الإمارة إذكان شديدالكر اهية والبغضاءله ، كالم يعهد لاحد من أفراد أسرته ، بل عهد إلى أحد مماليك ، ويدعى إياس ، وزوجه أخته ، فلما توفى خلفه إياس ، غير أن أهل حصن كيفا لم يرضوا بانتقال الحسكم من بني أرتق إلى أحد الماليك ، وأنفوا من ذلك ، والتفوا حول محمود أخو قطب الدين ، وتادرا به أميراً عليهم ، فسار إلى آمد على رأس جمع كبير من أنصاره ، ولما عجو إياس عن صدهم ، اضطر

<sup>(</sup>۱) ابن العبرى : تاريخ محتصر الدول ص ٣٠٠

<sup>(</sup>٢) أبوالقدا : المختصر في تاريخ البشر ج٣ ص٧٣ .

<sup>(</sup>٣) أبوالفدا : المختصر في تاريخ البشر ج٣ ص٧٣

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر جه س ٣١٨ – ٢١٩ ·

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير : المبكامل في التاريخ حوادث سنة ٥٨١ .

إلى تسليم البلدة لهم ، فاستولى عليها محمود ، كما استولى على حصن كيفا سنة ٦١٩ هـ (١) (١٢٢٢ م ) . وبذلك آلت إليه الآنابكية التي كان يليها أبوه .

كذلك تعرضت أتابكيات الموصل والجزيرة لفتن داخلية أضعفت من شأنها ، فعلى الرغم من أن عماد الدين زنكى بن آ قسنةر – أتابك الموصل – كان يظهر الولاء والطاعة السلطان السلجوق ألب أرسلان (٢)، ويمكنب الرسائل باسمه ، ويقيم الخطبة له ، وينقش اسمه على السكة ، ويعتزم أن يخطب له بالسلطنة في الدولة السلجوقية بعد وفاة السلطان مسعود ، إلا أن ألب أرسلان لم يكن وفياً لاتابكة (٣) ، فوجه اهتمامه إلى استعادة خوذه في الموصل ، منتهزاً فرصة غياب عماد الدين زنكي بن آ قسنقر ، وحرضه على قتل نصير الدين جقر – فائب أتابك الموصل – فوافقهم على ذلك (٤) .

استاء أنصار نصير الدين جقر من مؤامرة ألب أر شلان ، فقاتلو ا رجاله قتالا شديداً (•) ، وفى نفس الوقت عمل القاضى تاج الدين يحيى بن الشهر زورى على تهدئة الفتنة (٦) ، خدع السلطان السلجوق بأن أقنعه بالصعود إلى قلعة الموصل حتى يملكها (٧) ، وبذلك يتبسر له الاستيلاء على الموصل (٨) ،

<sup>(</sup>١) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج١ ص١٩٥٥ ٣١٦

<sup>(</sup>٢) أين الأثير : التاريخ الباهر في العولة الأتايكية ص ٧١

<sup>(</sup>٣) ابن التلائس : ذيل تاريخ دمشق س ٧٨١

Gibb: The Damascus Chronicle of the Crusaders P.288. (4)

<sup>(</sup>٥) أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين ج ١ ص ١٠٤

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٣٩٠ ه.

 <sup>(</sup>٧) قال له : « إذك أن قتلته ، ملكت الموصل وغيرها ، ويسجر أتابك أن يقيم بين يديك ، و لا بجنم معه فارسان عليك .» (ابن الأثير : الكامل فى الناريخ حوادت سنة ٢٠٥ هـ) .

<sup>(</sup>٨) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ١ ص ٣١٦

ولما تقدم ألب أرسلان إلى قلعة المرصل ، حاصره أصحاب نصير الدين ، وأوقعوا الهزيمة بجنده وأنصاره ، فأدى ذلك إلى إخماد هذه الفتنة (١).

تعرضت الموصل لفتنة أخرى سنة ٤١ه ه (١١٤٦م) ، فقد تسلل بعض الحدم إلى مخيم عماد الدين زنكى بن آ قسنقر أثناء حصاره قلعة حمبر وذلك بتحريض من خصومه ، ثم وثبوا عليه ، وطعنوه طعنة أدت إلى وفاته . مما ترتب عليه حدوث بعض الاضطرابات ، غير أن بعض وزرائه تمكينوامن إخادها (٢) .

كذلك تآمر بعض أبناء سنجر شاه – أتابك الجزيرة عليه ، بسبب ما عرف عنه من سوء السيرة ، وعدم إقراره العدل بين رعاياه (٣) ، وانتهى الأمر بمقتله ، وتولية ابنة محود الحكم (١) .

<sup>(</sup>١) أين القلانسي : ذيل تاريخ دمشي من ٧٨١

Archer: The Crusades p. 203 (Y)

<sup>(</sup>٣) لـن الأثير ؛ الكامل في الناريخ حوادث سنه ٦٠٥ هـ

<sup>(</sup>٤) أين واصل، مفرج السكروب في ذكر هولة بهي أبوب ٣٠٠ ص ١٠٨٧

## ۳ ـــ انحلال دول أتابكة الموصل والجزيرة وزوالها

تعربست بلاد الموصل والجزيرة فى النصف الثانى من القرن السابع الهجرى للفرو المغولى ، مما أدى إلى ضعفها وانهيارها ، فنى الموصل اضطر صاحبها بدر الدين لؤلؤ إلى إظهار ولائه لهولاكو ، وإرسال الآموال إله، واشترك معه فى بعض غزواته (١) ، ولما نوفى سنة ١٩٥٧ه (١٢٩٨م) ، خلفه ابنه الملك الصالح بعهد من هولاكو (٢) ، غير أنه لم يلبث أن رحل عن الموصل بسبب تدخل المغول فى إمارته ، ولجأ إلى السلطان الملك عن المؤسل بيبرس فى مصر ، فأكرم وفادته ، وعين له راتباً شهرياً (٣) .

ثم أعاده إلى الموصل على رأس ألف فارس فدخلها قبل قدوم المغول إليها (٤) ، وأغلق أبو ابها ، وكان بها جيش كبير من الأكراد والتركان ، فوزع عليهم الرواتب، الوفيرة ، وحثهم على القبال .

ولما بلغ المغول المرصل، فازلو اأهلها وأقاموا المتاريس، و نصبوا المجانيق، و تاهب أهلها لقتالهم (٥). فاضطره و لاكو إلى إرسال جيش آخر لإخصاعهم و اعترض جيش المغول قو ات الظاهر بيبرس التي قصدت الموصل لنجدتها عند سنجار (٦)، و دارت بين القو ات المغولية والقوات المملوكية معركة، قتل

<sup>(</sup>۱) ابن العبرى : تاريخ مختصر الحدول ص ۲۰۱

Howorth: History of the Mongols. vol,4.p. 181 (Y)

<sup>(</sup>٣) أطب الدين البمليكي : ذيل مرآة الزمان ج ١ ص ٤٥٠

<sup>(</sup>٤) نفس المسدر ج ٢ من ١٠٦

<sup>(</sup>٥) وشيد الدين فضل الله اللموالى : جلعم التواريخ - الجلد الثاني تاريخ المعول

Howerth; History of the Mongols, vol.4, p.181 (1)

فيهاكثير من جند السلطان بيبرس ، ولم ينج منهم إلا من استطاع الفرار من هذه المعركة(١) .

أدى حصار المغول للموصل الذى استمر ستة أشهر إلى اضطر اركثير من أهلها إلى الرحيل إلى الصحراء ، فساروا طعمة لسيوف المغول ، ولما اشهه الكرب ، أرسل الملك الصالح بن بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل – إلى سند ياغو – قائد المغيل يطلب الأمانويقول . « إلى نادم على ما فعلت ، وسأخسر ج إليك لأتلافى ما فات ، وليكن بشرطين ، أحدهما: ألا تأخذنى بأخطائى السابقة ، وثانيهما :أن تبعث في إلى هو لا كوخان وتشفع لى عنده حتى لا يهدر دمى » ، فأمنه القائد المغولى ، وخرج إليه يعمل الحدايا والأموال ، ولم يسمح الصالح بالمثول أمام هو لا كو ، وأمر بعض الجند بقتله (٢).

دخل المغول المرصل فى رمضان سنة .٦٦ ه ، و نسكلوا بسكانها ، وأسروا بعض أرباب الحرف والصناعات ، بحيث لم يبق فى هذه المدينة أحد (٢) . وهكذا زالت أتابكية الموصل .

كذلك استولى المغول على سنجار أثناء حصارهم الموصل سنة ٢٦٠هـ ( ١٢٦١ م )، وكان الماك الأشرف بن العادل الآيوبى قد أخذ سنجار من أتابكها محود بن محمد بن زنكى الثانى سنة ٣١٧هـ (٤) ( ١٢٣٠ م )،

<sup>(</sup>١) قطب الدين البعلبكي : ذيل مرآة الزمان ج ٧ س ١٥٦

<sup>(</sup>٢) وشيد الدين فضل الله الحبراني : جامع التواويخ المجلد الثاني ج ١ ص ٣٧٨

<sup>(</sup>٣) قطب الدين البعلبكي : ذيل هرآة الزمان ج ٣ ص ٩ ه ١

<sup>(</sup>٤) هاجم محمود بن محمد بن زاسكي قرى الموصل بتحريض من عماد الدين أحمد بن على المشطوب الذي خرج على الملك الأيوبي الأشرف موسى بن الملك العادل ، فخرج بدرالدين المؤلمة من الخوصل وهاجم ابن المشطوب بتل أعفر واسترلى عليه ، وقبض على ابن المشطوب، وأبلغ الأشرف بذلك فعظمت مكانة صاحب الموسل عنده ، ولمسا طلب منه مساعدته على الوقوف ضد هجمات صاحب سنجار ، أجاب طلبه، وسار بجيشه عبر الفرات إلى حرال

وظل الأيوبيون يحكمونها حتى استولى عليها بدر الدين لؤلؤ – أتابك الموصل – سنة ٦٥٨ ه (١٢٣٩ م)، وظل يحكمها حتى وفاته سنة ٢٥٨ ه (١٢٥٨ م) فلفه ابنه علاء الدين الذي استمر يلي أمرها حتى دخلت في حوزة المغول (١).

وكان بدر الدين لؤلؤ قد انتزع جزيرة ابن عمر من أتابكها مسعود ابن محمود سنة ٦٤٨ هـ ( ٢ ) ، وظل يحكمها حتى وفاته ، فخلفه في ولا يتها ابنه المجاهد إسحق ، وأبقاه هولا كو حتى سنة ٦٦٦ هـ ( ٢٦٢ م حيث انتزعها منه (٣) .

ولم تكن إربل أحسن حالا من دول أتابك الموصل والجزيرة ، فقد تعرضت لغز والمغول ، وأوصى صاحبها مظفر الدين كوكبورى ، بك تؤول إربل من بعده إلى الخليفة العباسى ، إذ لم يكن له وارث يرثه فى الحمكم ، فلما توفى سنة ٩٠٠ ه (١٢٣٢ م) ، أرسل الخليفة المستنصر بالله العباسى ، الشريف تاج الدين بن صلايا(٤) إلى إربل ، فدخلها بعد أن قاومه أهلهامقاومة عنيفة ، وظل أهلها غير راضين عن حكم العباسيين لهم حتى هددها المغول بغاراتهم (٥) سنة ٩٣٠ ه ( ١٢٣٥ م ) ، ثم انسحبوا مقابل جزية كبيرة ، بغاراتهم (٥) سنة ٩٣٠ ه ( ١٢٣٥ م ) ، ثم انسحبوا مقابل جزية كبيرة .

<sup>=</sup> فاستولى هليها ، شم قصد سنجار ، وبينها هوق طريقه اليها ، لنيه رسل صاحبها ، يعرض على الأشرف تسليمه ستجار ، في مقابل أمويضه الرقة ، فأجاب الأشرف طلبه ، وفارق تحود بن تحمد بن زئكي سنجار سنة ٢١٧ ه .

<sup>(</sup>أ من الأثير الكامل في الناريخ حوادث سنة ١١٧هـ) .

<sup>(</sup>١) أبو الفدا : المختصر في تاريخ البشر ع ٣ ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>۲) حدث نزاع بين مسمود بن تحود - أنابك الجزيرة وبدر الدين اؤاؤ ، فيمول في الانتقام منه ، وأرسل جيشا استولى على بلاد، سنة ١٤٨ هـ .

<sup>(</sup> محمد على عوض : تاريخ الدول وا إمارًا الكرديَّة في العهد الإسلامي ص ١٦٤)

<sup>(</sup>٣) أبو الفدا . المختصر في تاريخ البشر ج ٣ ص ١٣١

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ج ٢ س ١٦١

<sup>(</sup>م) سبط ابن الجوزى : مرآة الرمان في تاريخ الأعيان والقسم الثاني ج ٨ ص ١٨٠

ولما اعترم هو لاكو الاستيلاء على بغداد ، عول على أخذ إربل فى نفس الوقت ، وعهد إلى أحد قراده بفتحها ، وكان لهذه المدينة قلعة عظيمة مشيدة على مرتفع يجعل فتحها أمراً عسيراً (١) ، فظلت حاميتها تقاوم قرات المغول حتى عجز القائد المغولى عن المضى فى القتال ، وأرسل إلى بدر الدين المغول حساحب الموصل - يطلب مساعدته (٢) ، فأشار عليه بدر الدين لؤلؤ بأن يرجى الاستيلاء على القلعة حتى الصيف ، حيث يلجأ الأكر اد إلى بأن يرجى الدين لؤلؤ المجبال هرباً من حرارة الجو ، ثم عهد القائد المغولى إلى بدر الدين لؤلؤ عهمة الاستيلاء على القلعة (٣) ، فهدم أسوارها ، وبذلك سقطت القلعة في أيدى المغول (٤) .

كذلك هاجم المغول ماردين سنة ٦٣٧ ه ( ١٩٣٩ م ) ، فاعتصم ألمالك السعيد بقلعتها ، ودافع جند الآكراد والتركان عنها دفاعاً مجيداً واستحرت الحرب على أشدها أكثرمن ثمانية أشهر – ولما تعذر على المغول الاستيلاء على القلعة أغاروا على مدن ماردين القريبة منها (٠) .

أرسل مظفر الدين — بعد أن خلف أباه في إمارة ماردين — إلى القائد المغول يطلب منه وقف القتال على أن يسلم إليه قلعتها ، فأجاب طلبه ، وعقد بينهما الصلح ، ثم عفا عنه هولا كو ، وظل مظفر الدين وأبناؤه موالين للمغول (1) . ومن ثم أخذت أنابكة ماردين في الضعف والانحلال .

<sup>(</sup>١) قطب الدين البعلبكي : ذيل مرآة الزمان ج ٢ من ٩٩

<sup>(</sup>٢) قطب الدين البعلبكي : ذيل مرآة الزمان ج ١ ض ١ ٩

 <sup>(</sup>٣) رشيد الدين فضل الله الهمتذاني : جامع التواريخ - المجلد الثناتي ج ١
 ٧٩٧ - ٢٩٩ .

Howoth; History of the Mongola vol.4,pp. 133 — 134 (4)

Ibld: vol. 4p. 161. (a)

<sup>(</sup>٦) رشيد الدين فضل الله الهمذائي ٤ جامع النواريخ المجلد الثاني بم ١ مسع٣٧

كذلك استولى المغول على ميافارقين سنة ١٥٧ ه (١٢٥٨ م) وكان صلاح الدين يوسف بن أيوب يطمع في امتلاكها (١) . في عهد ولاية أميرها حسام الدين بن قطب الدين الشيرازى ، غير أن وزيرها تصدى للدفاع عنها ، فكان ذلك ما حمل صلاح الدين على محاصرتها ، ثم أدسل إلى أميرها وإلى والدته الحاتون يرغبهما في الصلح فاستجاب لدعوته (٢) وظل وبذلك تيسر لصلاح الدين الآيوبي مد نفوذه إلى ميافارقين (٣) . وظل الآيوبيون يحكونها حتى استولى عليها المغول (٤) .

أما أتابكية خرتبرت فلم تتعرض للغزو المغولى ، فقد استولى عليها، علاء الدين كيقباد ـ سلطان دولة سلاجقة الروم في آسيا الصغرى - ذلك أن الملك الكامل بن الملك العادل بن أيوب ، سار قاصدا دولة سلاجقة الروم ، فاشتبك معه سلطانها علاء الدين كيقباد في معركة انشت بهزيمة الملك الكامل ، واستولى الملك علاء الدين كيقباد على خرتبرت وما تبعها من القلاع سنة ، ١٩٠٥ ه (١٢٠١ م) ، لتأمين حدود دولتهمن مطامع بني أيوب ، ثم أمن سلطان سلاجقة الروم نور الدين أرتقشا مآخر أتابكة خرتبرت (ه) ، وبذلك انتهى حكم بني أرتق في خرتبوت ،

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : السُكامل في التاريخ حوادث سنة ٨١ هـ .

<sup>: (</sup>٧) محد بن شاهنشاه العضار الحقاشق وسر الغلائل ص ٢٠٠٨

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : الككامل في التاريخ حوادث سنة ٧١١، هن.

<sup>(</sup>٤) كرين شاهنشاه : مضار الحقائق وسر الخلائق يهيه ١٩١٨ - ٢٩٣٠

<sup>(</sup>٥) المبيني : عند الجمان في أخبار الزمان ج ١٨ ص ١٨٨

## المياب المثنى الموقف المابكة الموصل والجزيرة من حكام البلاد الإسلامية المجاورة الخلفاء العباسيون في بغداد

استعان العباسيون بالفرس لأنهم أقاموا دولتهم على أكتافهم ، وقدر الخلفاء العباسيون الأوائل موقف الفرس منهم ، فكان أبو جعفر المنصور يقول لأهل خراسان : أننم شيعتنا وأنصارنا ، وأهل دعوتنا . كما أوصى ولى عهده بهم بقوله : «وأوصيك بأهلي خراسان خيراً ، فإنهم أنصارك وشيعتك ، بذلوا أمو الهم في دولتك ، ودماءهم دونك ، ومن لاتخرج مجبتك من قلوبهم ، أن تحسن إليهم ، وتتجاوز عن مسيئهم ، وتكافأهم على ماكان منهم . . . ، وإزداد نفرذ الفرس في عهد الرشيد والمأمون (١) .

ولما ولى المعتصم الخلافة أساء الظن بالفرس لأنهم طموحون يعملون على تعقيق مطامع قومية ، فاستعان بالترك . وبعث فى طلبهم "من فرغانة وأشروسنه، واتخذمن حسن هندامهم وجمال منظرهم وشجاعتهم ، وتمسكهم بتعاليم الإسلام سببا للاعتباد عليهم ، فأصبح معظم جند الدولة العباسية منهم ، كما أسند إليهم المناصب العسكرية والمدنية الكبيرة فيدولته ، وآثرهم على العرب والفرس فى كل شيء . وبذلك قوى شأن الترك ، وازداد نفوذه ، بينها ضعف شأن العرب والفرس (٢) .

<sup>(</sup>۱) عسام الدين عبد الرؤوف: تاريخ الاسلام في جنوب غرب آسيا في العصر التركي من ١٣

Gibon: The Hist. of the Decline and Fall of the Roman Empire vol. lv. p. 47.

آدى ازدياد نفوذ العنصر التركى فى الدولة العباسية واستشارهم فيها بالنفوذ دون الخلفاء ، إلى حدوث كثير من القلاقل والاضطرابات فى الدولة العباسية ، حقيقة أن الآثراك كانوا يخشون الخليفة المعتصم لقوة باسه . فلما توفى وولى الواثق ( ٢٢٧ه – ٢٣٢ه) أخذوا يتدخلون فى شؤون الدولة ، ولم يستطع الخليفة السيطرة عليهم .

ولما استخلف المتوكل ( ٢٣٢ – ٢٤٧ هـ) عول على سلبهم السلطة والنفوذ.، فتخلصوا منه ،روأصبحت الدولة العباسيسنة مسرحاً للفوضى والاضطرابات بسبب ازدياد نفوذ الترك (١).

لم يقف العرب والقرك مكتوفى الآيدى ، إذا منعف نفوذه ، واستئنار الآتراك بالسلطة والنفوذ دونهم ، بل عملوا على استرداد مكانتهم ، فحاولوا الاستقلال ببعض بلدان الدولة العباسية ، فأقام الفرس فى شرق الدولة الإسلامية دولا مستقلة عن الحلافة العباسية ، وهى الدولة الصفارية ، وبعد أن انهارت المدولة الصفارية ، أقام السامانيون الفرس دولة فى خراسان ، وبلاد ما وراء النهر ، ومن العناصر الفارسية التي سيطرت على بعض أقاليم المدولة العباسية ، بنو بويه الذين حكموا العراق ، وفارس والرى وهمذان عراصيان ، ويلاد الجبل ( ٣٣٤ ه - ٤٤٧ ه ) ، ومثلوا دوراً رئيسياً فى السيادة الإسلامية .

ولم يكن الآثراك أعداء للعرب والفرس فقط ، بل كانوا في منازعات مستمرة مع بعضهم البعض ، وصاروا مصدر قلق واضطراب في الدولة العباسية ، وأصبحوا يتدخلون في تولية الخلفاء وعزلهم ، ويستبدون بأمور الدولة دونهم .

ولما نجم الاتراك في التـآمر على الخليفة المتوكل وقتله ، وتولية

<sup>(</sup>۱) المسعودي : مروج الذهب ج ٤ مس • •

ظلمنتصر باقة ٢٤٧هـ، سيطروا على الخلافة سيطرة تامة ، حتى أن الحليفة خضع لإرادتهم ، ولما توفى بايعوا أحمد بن محمد بن المعتصم سنة ٢٤٨ هـ ولقبوه المستعين بالله ، واستبدوا بأمور الدولة دونه . ولما حاول لهذا الخليفه الاستثنار بالمسلطة ، واسترداد نفوذه خلموه من الحلانة ، و بايعوا الملمتز (١) .

لم تنعم الدولة القباسية بالهدو. والاستقرار بقد أن انقر دالمعتر بالخلافة، بل اختل توازنها من جراء ازدياد نقود الاتراك، والمتازعات التي قامت بينهم وأرغموا الممتر على التنازل عن الحلافة سنة ٥٥٧ه وبايعوا المهتدى ولكنهم كرهوا منه محاولته استرداد سلطاته ومباشرتها بنفسه، فأعلنوا العصيان، وشقوا عصا الطاعة، ودارت حرب بين جند الحليفة، وجند الترك، انتهت بهزيمة الحليفة وخلعه سنة ٢٥٧ه، وبويع على أثر ذلك الترك، انتهت بهزيمة الحليفة وخلعه سنة ٢٥٧ه، وبويع على أثر ذلك السرداد نفوذ الحلافة و تقوية شأنها، وإضعاف سلطة الاتراك، واستقرت أمور الدولة في عهده.

رأى الآثراك أن الخلفاء الآقوياء خطر على نفوذهم ، لذلك عملوا على تتولية خلفاء صعاف حتى ينفردوا بالسلطة ، ولا يتعرضوا لمحاولات الخلفاء لإضعافهم ، أو النيل من سلطانهم ، فلما توفى المكتنى ، ولوا المقتدر الحلافة وكان غراصنيراً ، وانصرف عن أمور الدولة ، وفضل حياة اللهوو الطرب ، وأهمل أحوال الخلافة كثيراً ، وحكم فيها النساء والخدم ، وأساء اختيار برجال الدولة ، فطمع أصحاب الأطراف والنواب ، وخرجوا عن مطاعته (٢) .

<sup>(</sup>١) محمسد جمل الدين مرور: تاريخ المفنارة الإسلامية في التعرق ، ص ٣٩ وما بعدها .

<sup>. (</sup>٢) الإثار الباقية عن القروق الحالية ص١٣٢

إزداد ضعف الدولة العباسية منذ بداية القرن الرابع الهجرى بسبب ازدياد نفوذ الأتراك ، واستثنارهم بالسلطة والنفوذ دون الخلفاء حتى أن سلطان الدولة العباسية لم يعد يتجاوز بعداد وضواحيها . وفي غضون ذلك ارتفع شأن بنى بويه ، ودخل أحمد بن بويه بغداد في عهد الخليفة المستكنى سنة ١٣٣٤ م ، حيث أكرم الخليفة وفادته ، ولقبه معز الدولة . ولم يلبع هذا الأمير البويهي أن استأثر بالنفوذ في الحاضرة العباسية دون الخليفة . وفي ذلك يقول البيروني : أن الدولة والملك قد انتقل من آل العباس إلى آل بويه .

وعلى الرغم من أن البويميين استأثروا بالنفوذ السياسي دون الخلفاء العباسيين ، فإنهم كانوا ينظرون إليهم على اعتبار أنهم رؤساء المسلمين ، واحتفظ هؤلاء الخلفاء بسلطتهم الدينية (١) .

ظل البويهيون رغم تنازعهم على السلطة والنفوذ مسيطرين على شؤون الملاد فارس والعراق حتى ولى الملك الرحيم سنة ٤٤٠ هـ، فنازعه الأمراء البويهيون السيادة والحركم، كما استفحل خطر البساسيرى فى بلاد العراق، وتقرب بنو بويه من الفاطميين، وانضم عدد كبير من الجند الأتراك والديل إلى دعوتهم، فعمل السلاحقة الذين ازداد نفوذهم فى الدولة الإسلامية، وضموا إلى دولتهم الكثير من ممتلكات الدولة الغزنوية على السيطرة على العراق، فني أوامل سنة ٤٤٨ هـ أظهر طفرلك أنه يريد الحج، وإصلاح طريق مكة المكرمة، والمسير إلى الشام ومصر، والقضاء على دولة العلويين بها، وأذن له الخليفة العباسي القائم بدخول بغداد، فأزال عنها الحكم البويهي، وانتقلت السيطرة على مقاليد أمور الخلافة العباسية من البويهيين الفرس، إلى السلاحقة الترك (٢).

<sup>(</sup>١) عسام الدين عبد الرؤوف: تاريخ الاسلام في جنوب غرب آسيا في العصرالتركي س ٨٣

<sup>(</sup>٧) المدر السايق س ٤٨

الحكومة عطاء، وكان يزاعى فى تقدير العطاء ثلاثة وجوة أحدها عدد من يعولالفرد من النزادى والعبيد ، والثنائى عدد ماعنده من الخيل والظهر . والثنالث ظرؤف المنومت المذى يقيم به من الغلاء والرخص (٢) .

وكان من شروط أثبات اسم الشخص في الديوان ، أن يكون حرا فلا يثبت في الديوان عبد تابع لسيده داخل في عطائه ، ولا يجوز إثبات الصنبي في الديوان ، بل يكون جارياً في جملة عطاء الدراري ، والثالث الإسلام ، ليدفع عن الدين باعتقاده. والرابع السلامة من الآفات المائمة من القتال ، والخامس أن يكون فيه إقدام على الحرب ، فاذا ضعف همته عن الإقدام أو قلت معرفته به ، حذف اسمه من الدوان (۲) .

وكان على أهّل العظاء أن يجهزؤا أتفسهم بالا سفلحة ، ويذخبوا للقتال حينما " يؤمرون بذلك . وإذا لم يلبوا التعوة القتال ، فإن اسمهم يحذف من الديوان (٣) .

وقد خدد عمر بن الخطاب العطاء طبقاً للقرابة من الرسول ، فبدأ بعمالرسول ثم الانقرب فالانقرب ، فقرض للعباش وبدأ به ، وقال من قربت داره أحق بالزيادة بمن بعدت ذاره ، لانتهتم كانوا درعاً للإسلام وهدفاً للعدو (١٠) .

فرض عمر بن الخطاب لا مل البين فاقيس بالشام والعراق لكل رجل ما بين ألفين إلى ألف إلى تسعائة إلى تلائمائة . ولم ينقص أحداً عن ثلاثمائة . ولم ينقص أحداً عن ثلاثمائة . وقال : لأن كثر المال لا قرضن لكل رجل أزبعة آلاف درهم ، ألفا لسفره وألفاً لسلاحة وألفاً يخلفه لا مله وألفاً لفرسه ونفله (٠) .

ظل العظاء كما حدده عمر بن الخطاب حتى استقرت الخلافة لمعاوية ، فزاد في

<sup>(</sup>١) الماوردى : الاحكام السلطانية من ١٩٣

<sup>(</sup>۲) القلقشندى : صبح الاعشى جـ ۱۳ ص ١٠٨

<sup>(</sup>٣) الطبرى تاريخ الأمم والملوك چر ا من ٧٣٧

<sup>(</sup>٤) المسدر الستابق حوادث ستة ٥١ هـ

<sup>(</sup>٥) البلاذرى : متوح البلدان من ١٣٠ .

زنكى ما لبث أن أعرض عن الخليفة حين وفض تسليمه دبيس بن صدقه \_ صاحب الحلة (١) \_ وزادت العلاقات سوءاً بينهما حين توفى السلطان عمود سنة ٢٥٥ هـ (٧) ( ١١٣٠ م ) ، وطلبت رسل السلطان السلجوق من الخليفة العباسي إقامة الخطبة له فى بغداد ، فرفض الخليفة وقال : إن الحمكم فى الخطبة للسلطان سنجر من أراد خطب له . فعزم السلطان مسعود على دخول بغداد ، و تولى السلطنة ، وطلب من عماد الدين زنكى \_ أتابك الموصل \_ الوقوف إلى جانبه ، حتى يتيسر له تحقيق غرضه ، فسارع إلى ضرته (٣) .

لما بلغ الأمير إبراهيم بن سقان بن أرتق – صاحب حصن كيفا – أن عماد الدين زنكي سار إلى بغداد على رأس جيش كبير ، أنكر ذلك ، وزحف إليها نجدة للخليفة (٤) ، وانضم إلية في الحرب التي دارت بينه وبين السلطان السلجوق وحليفه أتابك الموصل (٥) ، وانتهت باحرازه

ابن واصل: مفرج الكروب في ذكر دولة بني أبوب مه اس مع ا Gibb: Tha Damascus Chronicle of the Crusades. p.261

السيني: عقد الجمان في أخبار أهل الزمان النسم الأول ج ١٢ ورقة ٣٢ ـ ٢٥:

<sup>(</sup>۱) كان دبيس بن صدقه قد هاجم البصرة سنة (۲۷ه هـ – ۱۱۲۸ م) و سبها ، فسير إليه السلطان السلجوق محمود جنداً للتبض عليه ، ففارق دبيس البصرة إلى بلاد الشام حيث قبن عليه تاج الملوك بورى بن طغتكين حس صاحب دمشق حولما بلغ عماد الدين. و تمكن ذلك أرسل إلى تاج الملوك يسرض عليه اطلاق سراح ابنه بها ، المدين سونج ، في مقابل تسليمه دبيس بن صدقه ، فاستجاب صاحب دمشق لطلب زنسكي ، وسلمه دبيس، و أهللق سراح سونج .

<sup>(</sup>٧) أبو شامة : الروضتين في آخبار الدولتين ج ١ ص ٧٩

د الكروب في ذكر دولة بني أيوب ج ١ ص ١٠٠٥ الكروب في ذكر دولة بني أيوب ج ١ ص ١٠٠٥ الكروب في المروب في المرو

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٣٦ هـ ( ٢١٢١ م ) . Setton: A Hist. of the Crusades. vol. I. P. 456.

<sup>(</sup>ه) ابن الاثير : الكامل في التاريخ وإحوادت سنة ٢٦ ه ه.

لم يقف العداء بين أتابك الموصل ، والخليفة العباسي عند هذا الحد ، بل اشتبكافي قتال آخر (٦) ، ذلك أن السلطان سنجر حصاحب خراسان سار على رأس جيش كبير – وبصحبته الملك طغرل بن السلطان محمد \_ إلى بغداد ، ليوليه السلطنة (٧) ، فأثار ذلك غضب الخليفة المسترشد ، وعقد الصلح مع السلطان مسعود ، وعهد إليه بالسلطنة ، ثم صحبه إلى خارج بغداد لمنع السلطان سنجر من دخولها (٨) ، فأرسل سنجر إلى عماد الدين زنكى . يأمره بالمسير إلى بغداد ، ومعه دبيس بن صدقه – صاحب الحلة – ليكونا عوناً له على الحليفة المسترشد (٩) ، واشتبك سنجر وصاحب الحرصل في عوناً له على الحرصل في الحريات المرصل في المدين وساحب الحراب المرصل في المدين وساحب الحراب المرصل في المدين وساحب المرسل في المدين وساحب المرسلة وساحب المرسلة وساحب المرسلة وساحب المرسلة وساحب الحديث وساحب المرسلة وساحب و

<sup>(</sup>١) إبن واصل: مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب ج ١ ص ٢٠

<sup>(</sup>٢) أبو الفدا : المحتصر في تاريخ البشر ج ٣ ص ٦

<sup>(</sup>٣) دزداریه : کلمه فارسیهٔ مکوئه من لفظین دز ـ أی قلمهٔ ،ودار الحافظفسکان مضاها صاحب القلعه ، أو متولبها .

ابن واصل : مَفرج السكروب في ذكر دولة بني أيوب ج ١٠ ص ٨

<sup>(؛)</sup> قدر عماد الدين زنكي هذا الموقف لنبيم الدين أيوب وأدخله مع أسرته منذذلك الوقت في خدمته .

بن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب ج ١ ص ٨

<sup>(</sup>ه) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ص ؛

 <sup>(</sup>٦) ابن النديم: زيدة ألحلب في تاريخ حلب ٢٠ س ٢٠١

Runciman: A History of the Crusades Vol. 2 P. 194

 <sup>(</sup>٧) ابن واصل : مفرج السكروټ فى ذكر دولة بنى أيوټ ٩٠ ص ٤٩ ص ٥٠ المينى : عقد الجمان فى أخبار أهل الزمان القسم الأول ٩٣٠ و رقم ١٦

<sup>(</sup>٨) ابن الأثير ; الكامل في التاريخ حوادث سنة ٢٦٠ ه.

<sup>(</sup>٩) ابن الأثير : الناريخ الباهر في الدولة الأتابكية ص ٣٤ أبو الفدا : المختصر في تاويخ البشر ج ٣ ص ٨

معركة مع الخليفة المسترشد ، دارت فيها الدائرة على السلطان السلجوق وحليفه في رجب سنة ٢٦٥ ه (١) ( ١١٢١ م ) . وقد وصف بعض أصحاب زنكي المعركة وصفاً يتجلى فيه ما كان يتمتع به الخليفة من هيبة في نفوس أهل الموصل بقولهم : د اشتد القتال ، وظهر نا على عسكر الخليفة ، ولم يبق غير أن ينهزموا ، فرأينا خيمة سودا، قد نصبت عند المعركة ، وخرج المسترشد بالله منها راكباً بسواده ، وبيده سيف مسلول ، فكلهم قالوا : لما رأيناه لحقنا دهشة ورعدة حتى كاد السلاح يسقط من أيدينا ، فكانت الهزيمة ، ولن نطق الثبات ، فانهزمنا ، ونحن لا نعقل (٢) ، .

استقر رأى الخليفة المسترشد بعد ماشاهده من عداء عماد الدين زنكى له على مهاجة بلاده (٣) ، فسار قاصداً الموصل سنة ٧٧٥ ه (نكى له بعلى رأس ثلاثين الف مقاتل (٤) ، منتهزاً فرصة وقوع الخلاف بين الأمراءالسلاجقة (٥) ، ولما اقترب منهما انصرف زنكى فى بعض عسكره وترك أمر الدفاع عنها لنائبه ، فحاصرها الخليفة ، وأخسة يضيق عليها الخصار (٢) حتى اصطر عماد الدين زنكى إلى طلب وقف القتال ، لكن الخليفة أبى إجابة طلبه (٧)

۲۵۱ ابن النديم: زيدة الحلب في تاريخ حلب ج ۲ ص ۵۱ (۱) Grousset: Histoire des Crusades vol. 2 p. 55.

 <sup>(</sup>۲) أبين الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ص ٤٦
 أبين العيرى : تاريخ مختصر الدول ص ٣٥٣

<sup>(</sup>٣) العيني : عقد الجمان في أخبار أهل الزمان القسم الأول ج ٢٩ ورقة ٤١

<sup>(</sup>٤) اين واصل :مغرج السُّكروب في ذَّكر دولة بني أيوب ج ٩ ص ٧٠.

<sup>(•)</sup> ابن النديم : زيدة الحلبفي تاريخ حلب ج٢ ص ٢٥١

Setton: A History of the Crusades. vol.1 p. 432-

<sup>(</sup>٦) تاريخ العظيمي ص ١٨٤

Setton: A Elistory of the Crusades, vol.1 p. 432 (v)

ا استمر حصار الخليفة للموصل ثلاثة أشهر متوالية (١) ، كان زنكى خلالها يرابط فى سنجار ، ويعمل على قطع الميرة عن جند الخليفة (٢) ، ولما لم يظفر الخليفة بشيء أثناء ذلك الحصار ، وبلغه أن السلطان مسعود هاجم بغداد (٣) ، اضطر إلى رفع الحصار عن الموصل . وعاد إلى حاضرة دولته (٤) .

رأى عماد الدين زندكي أن يعدل عن موقفه العدائي من الخليفة "عباسي ويعمل على تحسين علاقاته به ، رغبة في اكتساب رضاه ، فبعث بابنه سيف الدين غازي إلى الخليفة العباسي في بغداد للسعى في إحلال الصف بينه وبين أبيه ، فاستقبله الخليفة ، ومعه قاضي القضاة في موكب عظيم . ولما دخل سيف الذين غازي بن زنكي قصر الخلافة قبل الأرض ، وطلب من الخليفة العفو والصفح بقوله : وأنا وأبي عبيد هذه الدولة ، وما زالت العبيد تجيء والموالي تصفح، ونحن بحكم الخدمة في أي شيء ، فأعلن عفوه عن زنكي (٥)، وساد الوئام بينهما ، بل أن زنكي أظهر ولاءه للمسترشد ، وليس أدل على وري بن طفتكين – أرسل أهل هذه المدينة إلى الخليفة أموالا ، وطبوا بوري بن طفتكين – أرسل أهل هذه المدينة إلى الخليفة أموالا ، وطبوا منه أن يعمل على صد زنكي عنهم ، فبعث إليه يأمره برفع الحصار عن مساعدته في حاربة السلطان مسعود سنة ٢٥ه (١ ولما طلب الخليفة من زنكي مساعدته في حاربة السلطان مسعود سنة ٢٥ه (١ و ١١٣٤ م ) ، قدم إليه وأخده (١) .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير :الكامل في التاريخ حوادث سنة ١٥ه هـ.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ؛ الناريخ الباهر في الدولة الأنابكية ص ٤٧ - ٤٨

Archer: The Crusades. p. 201 (v)

<sup>(؛)</sup> ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب ج ١ ص ١٤

<sup>(</sup>ه) این الجوزی : المنتظم فی تاریخ الملوك والأمم حر ۱ ص ۲ ؛

<sup>(</sup>٦) ابن واصل : مفرج السَّكر وب في ذكر دولة بني أيوب ج ١ س ٣٥

Gibb . The Damascus Ghronicle of the Grusades p.235(v)

<sup>(</sup>٨) ابن الجوزي : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ج ١٠ مِن ٣ كير

استمرت العلاقات الودية سائدة بين عماد الدين زنكى والخليفة الراشد، فوقف إلى جانبه في الزاج الذي دار بينه وبين السلطان مسدود الذي حرض شحنة بغداد على مهاجمة دار الخلافة (۱)، فأمر الخليفة بحذف اسم السلطان مسعود من الخطية ، وأرسل إلى زنكى يطلب منه معاونته ، ويطمعه في الملك (۲)، فانضم زنكى إلى جانب الراشد صد مسعود، على حين انحاز بعض أمراء البلاد المجاورة إلى السلطان السلجوق (۳)، وخرج الخليفة الراشد من بغداد في محتبة زنكى لمحاربة السلطان مسعود (٤).

سار السلطان مسعود إلى العراق على رأس جيش كبير ، ولم يستطع الأمراء فى بغداد قتاله لما كان بينهم من خلاف وشقاق ، فحاصرهم السلطان مسعود أكثر من خمسين يوماً (٥) ، ثم دخل بغداد ، واضطر الراشد بالله إلى الرحيل إلى الموصل ملتجاً إلى أتابكها (١) عماد الدين زنكى ، ومعه وزيره ابن صدقه ، وجماعة من أصحابه ، وأعوانه ، فأكرم زنكى وفادة الخليفة في المرصل (٧) ، ينها استقر السلطان مسعود ببغداد (٨).

شرع السلطان مسعود بعد دخوله بغداد فى حذف اسم الخليفة من الخطية تمييداً لخلعه وميايعة غيره ، فلق عمله موافقة من الأمراء وكبار

 <sup>(</sup>١) أبن الأثير : الكلمل في التاريخ حوادث سنة ، ٤ ه هـ

<sup>(</sup>٢) أبو المحاسن : النبيوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج ه س ٧٥٨

<sup>(</sup>٣) أبن الجوزى : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم - ١٠ س ٥٥

<sup>(</sup>٤) أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين ۽ ١ ص ٨٠

<sup>(</sup>ه) ابن الجوزى : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم - ١٠ س ه ه ابن العيرى : تاريخ مختصر المدول سه ٣٠

<sup>(</sup>٦) أبن القلانسي : فيل تآريخ ممشق ص ٢٥٦

أبو شامة : الروسيةين في أخبار الدولتين ج ١ ص ٨

<sup>(</sup>٧) المبيني : عقد الجنان في أخبار أهل الزمان ، الديم الأول ج ٢ / ورقة ٨١

<sup>(</sup>٨) ابن الأثير : العارية البَّاهُرُ فِي اللَّهِ لَهُ الأَتَابَكِية مَنْ ٣هُ.

أبو الفتدا: المتعمر في تاريخ البعر ج ٣ ص ١١

الدولة (1) . ثم أحضر السلطان القضاة والفقهاء ، وأثبتوا محضراً تضمن. اتهام الخليفة بالظلم ، وأخسد الأموال ، وسفت الدماء (٢) ، كاعرض السلطان عليهم اليمين الذي حلف به الراشد له ، وفيها بخط يده : وأنتى متى جندت ، أو خرجت ، أو لقيت أحداً من أصحاب السلطان مسعود بالسيف، فقد خلعت نفسى من الأمر ، ، فأفتوا بخلعه وصارت الخطبة لا تقام باسمه في بغداد ، وسائر البلاد (٢) .

استقر رأى السلطان مسعود على تولية أبى عبد الله بن المستظهر بالله الخلافة ، ولقبه المقتفى لأمر الله (٤) ، فأرسل الخليفة الجديد رسولا إلى زنكى في الوصل ، يحمل إليه الكتاب الذي تضمن خلع الراشد ، وفيه شهادة الشهود والقضاة ، وقرأه عليه فبايعه ، وأقام الخطبة له في . الموصل (٥) .

كا كتب السلطان مسعود إلى زنكمى يطلب منه تسليم الراشد إليه ، وإرساله إلى بغداد ، فامتنع عن إجابة طلبه ٢٦) ، ولم يلبث المخليفة المخلوع أن رحل عن الموصل إلى أذربيجان (٧) ، ومنها إلى همذان ، ثم قصد أصفهان (٨) حيث هجم عليه بعض الإسهاعيلية وقنلوه (٩) سنة ٣٣٥ ه (١١٣٧ م) .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : الكامل في التاويخ حوادث سنة ٣٠ ه هـ

<sup>(</sup>٢) الحزرجي : أخبار الزمان في تاريخ بني المباس ورقه ١٥٩

 <sup>(</sup>٣) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية من ع ٠ .

<sup>(</sup>٤) أبو الفذا : المختصر في تاريخ البشر ج ٣ ص ١٢

<sup>(\*)</sup> ابن الجوزي : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ج ١٠ ص ٣٧-

اRunciman: A History of the Crusades. vol. S p.195 (ع) الخزرجي: أخبار الزمان في تاريخ بني المباس ورقة ١٥٠)

<sup>(</sup>۱) المحررجي . احبار الزمان في ناريخ بي العباس ورقة ؟ (۷) أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين ج ١ ص ٨٠.

<sup>(</sup>A) این القلانسی: ذیل تباریخ دمشق س ۲۹۰

<sup>(</sup>٩) ابن واصل: مفرج السكروب في ذكر دولة بني أيوب ج ١ ص ١٠٠٠ Setton : A History of the Crusades vol. 1. p: 458.

حضر موت (١) . ولهما ةمنى عبد الملك بن مروان عملى سوكة ابن الزبير وانتجت بمقتله فى مكة فى جلدى الآمنورة سمنة ٧٧ ه (١) ، أخمذ الملجاج بن يوسط التثنى البيعة عن أهمل مكة لمعبد الملك وأسندت إليه مقاليمه والاية الخميال فالإضافة إلى اليمن والعامة (٣).

والقد بن سليم التقنى، وجعمل حضاء وعاليفها أخاه محمد بن يوسف ، وعلى الجند والقد بن سليم التقنى، وجعمل حضر موت العجم بن حولى الثقنى (3) . وكان اليمن علافين فقط ، الجند وما إليها ، وحناء وما إليها ، وتوالى عملى العين الولاة من بني ثقيف ، من يينهم يوسف بن عمر الثقنى ، ولاه سليمان بن عبيد الملك الين ، فلم يزل واليا عليها حتى عهد إليه هشام بن عبد الملك نعكم العراق بدلا من الين . وكان آخر ولاة الين الثقفيين في العهد الاموى، القاسم بن عمر الثقني في عهسد مروان بن محمد (6) آخر خلفاء بني أمية ، وقد قاسى اليمنيون من الولاة الثقفيين المكثير من الشدائد فعامل هؤلاء الولاة ، الاهلين معاملة ثنطوى على الجور والظلم وتطلع اليمنيون إلى الخلاص من الحكم الاموى وولاته الجبابرة العتاة . لذلك أصبحت اليمن أرضاً خصبة للحركات المناهضة للحكم الاموى - كا سنرى .

<sup>(</sup>١) الخزرجى: العسجد المسبوك وايتة ٢٠

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير : الكالمل في العاريخ حوادث سنة ٧٧ هـ

<sup>(</sup>٣) الخزرجى: العسجد المسبوك ورقة ٢٠

<sup>(</sup>٤) يحيى ابن الحسين : غايّة الاماني ص ١٢٣

<sup>(</sup>٥) العرّشي : بلوغ المزام من ٨

\_ أتابك الموصل \_ نائبه زين الدين على كجك للقبض عليه ، فهاجمه فى شهرزور ، وعاد به إلى الموصل (١) ، حيث قبض عليه ، على الرغم من أن الخطبة كانت تقام له فى بغداد (٧).

لم ينته العداء بين الخليفة العباسي المقتنى ، وقطب الدين مودود عند هذا الحد ، بل توترت العلاقات بينهما فى سنة ٢٥٢ ه (١١٥٧ م) ، حين سار الملك محمد بن السلطان محمود إلى بغداد وحاصرها (٣) ، وبعث إلى صاحب الموصل يطلب منه النجدة ، فأجاب طلبه ، وأرسل جيشاً كبيراً إلى بغداد بقيادة زين الدين على كجك . على أن الخليفة ما لبث أن استمال زين الدين إلى جانبه ، فكف عن القتال ، وعاد إلى الموصل (٤) ، فأدى ذلك إلى إضعاف شأن الملك السلجوقى الذي عاد إلى همذان دون أن يحقق غرضه من .

تحسنت العلاقة بعد ذلك بين زين الدين على كجك ، والخلافة العباسية ، فني سنة ٥٥٥ ه ( ١١٦٠ م ) سار زين الدين ـ نائب أتابك للموصل ـ إلى بغداد ، وطلب من الخليفة المستنجد العفو والصفح ، فعفا عنه ، وخلع عليه، ومنحه بعض الهدايا (٦).

على أن العلاقات بين الخلافةالعباسية ، ودول أتابكة الموصل والجزيرة . ما لبثت أن تطورت منذ ذلك الوقت ، فعمل الخلفاء على حماية هذه الدول.

<sup>(</sup>۱) اینالقلانسی : ذیل تاریخ دمشق س ۴۳۷

الحسيني : تاريخ الدولة السلجوقية س٢٤٢

<sup>(</sup>٢) أبن الأثير : التاريخ الباهر في النولة الأتاكية ص ١٠٨

<sup>(</sup>٣) الحسيني : تاريخ الدولةِ السلجوقبة ص ١٣٤

<sup>(</sup>٤) ابن واصل : مَفْرَج الكروب في ذكر دولة بني أيوب ج ١ ص١٣٢

<sup>(•)</sup> اين الجوزى : المنظم في تاريخ الملوك والأمم ج . ب ص ١٦٩ ا ابن الأثير: التاريخ الباهر في الدولة الأتاكمة ص ١٨٤

<sup>(</sup>٦) ابن الأنبر : الناريخ الباهر في العولة الأتابكيَّة مَن ه ١٩٠، ١١٩

عن أظماع بنى أيوب ، فلما اعتزم صلاح الدين الأيوبى المسير إلى الموصل سنة ٥٧٠ هـ ( ١١٨٣ م ) ، أرسل الحلفة الناصر رسولا للصلح بينه وبين أتابكها عز الدين مسعود (١) ، وكذلك كانت الحال حين حاصر العادل ابن أيوب سنجار سنة ٢٠٦ ه ، أنفذ الخليفة العباسي الناصر رسولا إليه يطلب منه الكف عن محاصرتها ، ومصالحة أنابكها (٢) .

ولما هاجم الملك الاشرف موسى بن الملك العادل إزبل ، استنجد ضاحبها مظفر الدين كوكبوري بالخليفة العباسى ، بل سار إلى بغداد ليعلن ولاءه له ، وأعطاه مفاتيح إربل وقلاعها فى موكب حضره أرباب الدولة كا قدم إليه انتجف والهدايا ، فلع عليه الخليفة خلع السلطنة ، ثم عاد صاحب إربل إلى أتا بكيته ، وقطع الخطبة لبنى أيوب ، وصارت تقام باسم الخليفة وحده (٣) .

على أن بعض الخلفاء العباسيين انتهزوا فرصة ضعف دول الأتابكة وعملوا على ضم أجراء من بلادهم إلى حوزتهم ، فلما قبض عز الدين مسعود — أتابك الموصل — على وزيره مجاهد الدين قياز ، وعجز عن ضبط أمور دولته ، أرسل الخليفة الناصر لدين الله جيشاً استولى على دقوةا(٤) . كما أن الخليفة المستنصر أرسل جيشاً استولى على إربل بعد أن توفى صاحبها مظفر الدين كوكبورى سنة . ٣٠ ه ، دون أن يكون له وريث ، وكن قد طمع فيها بنو أيوب (٠) .

<sup>(</sup>١) المقريزي : السلوك لمرفة هول الملوك القسم الأول ج ١ ص ٨٠

 <sup>(</sup>۲) سبط این الجوزی: مرآة الزمان فی تاریخ الأهیان النسم للثانی ج ۵ س ٤١ ه
 ( ابن الأثیر: السکامل فی التاریخ حوادث سنة ۲۰۹ هـ) .

<sup>(</sup>٣) سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان في تاريخ الأعيان النسم الأول ج ٨ ص ٦٨

<sup>(</sup>٤) ابن الأنبر : الكامل في الناريخ ، حوادث سنة ٧٩٠ هـ .

<sup>(</sup>٥) أبو الفدة : المختصر في تاريخ البشر جـ٣ ص ١٦١.

## السلاجة ـ

يرجع أصل السلاجقة إلى القرك الذين كانوا يقيمون فى الصحراء الواسعة الشاسعة ، التى تمتد من حدود الصين حتى شواطى و بحر قزوين ، وكثرت هجر اتهم إلى شواطى و جيحون ، خصوصاً فى وقت انهياو الدوله السامانية حيث المراعى الوفيرة .

يكتنف أصل السلاجقة الغموض ، ويبدو أن سلجوق – جد هؤلاء القوم – ابن قائد جيش يدعى دقاق ليغو ، أو يوغو – ملك التحزر جنوب روسيا (۱) – وينسب إلى قبيلة غزقنق (۲) ، ولقد حدثت خلافات بين يغو ودقاق – الزعم السلجوق – اضطر على أثرها سلجوق وأسرته إلى ترك ، ويادم ، والهجرة إلى نواحى جند (۳) ، ومعه ألف فارس ، وألف بعير ، وخمسون ألف رأس من الماشية عند مصب نهر سيحون ، ويرجح أن هذه وخمسون ألف رأس من الماشية عند مصب نهر سيحون ، ويرجح أن هذه القبيلة قد دخلت الإسلام . بعد أن توصدت العلاقات بين أفر ادها ، وبين أهل جند (٤) .

أظهر السلاجقة نشاطاً ملحوظاً فى الجهات الجديدة التى هاجروا إليها، فقاموا بالذود عنها من خطر كفار الترك بنى جلدتهم ب واشترك السلاجقة فى الصراع المرير الذى حدث بين القره خانية، والسامانيين حول السيادة على بلاد ماوراء النهر، وانضموا إلى جانب السامانيين فى القتال الذى داريينهم، وبين أعدائهم (٥). وقد تمكن سلجوق من خلال هذا الصراع داريينهم، وبين أعدائهم (٥).

Cambridge History of Iran. vol. 5 p. 16. (1)

Cambridge Medieval History. vol. 1v p. 300 (7)

Cambridge History of Iran. vol 5. p. 18. (v)

<sup>(</sup>٤) فامیری ۴ باریخ بخاری س ۱۲۷ ـ ۱۲۹

Encyc. of Islam. Art Saljuk. (\*)

من السيطرة على منطقة خصيبة فى بلاد ما وراء النهر ، وضمها إلى إمارته النماشئة (١) .

ظل أمر السلاجقة فى صعود فى بلاد ما وراء النهر ، وكانت منازلهم فى الشتاء فى نور بخارى ، وفى الصيف فى سغد سمر قند (٢) ، و توفى سلجوق بعد أن تجاوز من العمر العام السابع بعد المسائة ، وله من الأولاد أرسلان وميكائيل وموسى (٣) ، وكان أرسلان أقوى هؤلاء الأبناء شأناً . ولقد وقف إلى جانب الأمير الصامانى المنتصر فى حروبه ضد القره خانية ، وحالف على تمكين – أخا إيلك خان – الذى سيطر على بخارى ، كا أن أخاء ميكائيل لم يأل جهداً فى سبيل غزو كفار الترك حتى استشهد ، وخلفه من الأولاد بيغو وطغر لبك محمد وجغرى بك داود ، ولقدأطاعتهم عشائرهم، ولما خشى أمير بخارى بأسهم ، وعول على التخلص منهم، لجأوا إلى بغراخان ولما نو جس منهم خيفة ، فقبض على طغر لبك ، وعندئذ ثارت ثائرة السلاجةة ، واشتبكوا مع جند بغراخان فى عدة معارك ، تمكنوا على أثرها من تخليص أمير هم طغر لبك ، غير أنهم لم يستطيعوا المقام بعد ذلك فى مملكة بغراخان، في عدة معارك ، تمكنوا على أثرها من تخليص فعادوا إلى جند (١).

تحالف السلاحقة مع على تكين \_ أمير بخارى \_ فأذن لهم بالإقامة في فور بخارى ، وما زالوا في أنضر عيشة ، وهم في المراعي يكلأون الكلأ لا يدّعرهم ذاعر ، ولا يردعهم رادع(٥) ، ووقف زعيمهم أرسلان بن سلجوق

<sup>(</sup>۱) حمدالله مستوفی قزوینی : تاریخ کزیده س ۳۳٤

<sup>(</sup>٢) الراوندي: راحة الصدور وآية السرور ص ١٤٥

Hebib: Sultan Mahmud of Ghaznin. p. 59.-

Cambridge Medieval History vol VI . P. 303 (+)

<sup>(</sup>٤) امِن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والحبر ج ٤ ص ٣٧٣

<sup>(</sup>ه) حمد الله مستوفى قرويني : تاريخ كريده س ٢٤٠

إلى جانب على تكين ضد السلطان محرد الغزنوي ، ولذلك عول محمود على التخلص من على تكين (١) ، ففي سنة ٢٠١ ه / ١٠٢٩ م غير نهر جيحون ٢ والتق يحليفه قدر خان ـُـ مثلك تركستان ـ و اتفق مع إيلك خان على إنها. نزاع الحدود بينها ، وواتت الفرصة السلطان محمود لجمع المعلومات عن هؤلاً. السلاجقة ، وقد أطلعه إيلك خان على شجاعة جندهم ،وكثرة عددهم، فرأى أنه لايستطيع أن يلمن جانهم إذا نهض في وقت من الأوقات إلى بلاد الهند، فقد يحدُّنُوا في مُلكته فُناداً طَلباً لولاية أو رغبة في التغلب على إحدى النواحي ، فعول على التخلص مهم ، بأن أرسل إليهم رستو لايعرض عليهم صداقته ، ويدى لهم حسن نواياه نحوهم ، ويطلب منهم إيفاد أحد زعمائهم لعقد أغاقيه صداقة معهم (٢) ، غلما بلغت الرسالة أسماع أمراء السلاجقة ، رحبوا بما جاء فيها ، وأحسنوا استقبال رسول السلطان الغزنوي. وأرسلوا كبيرغم وزعيمهم أرسلان بن سلجوق، ولما وفد أرسلان السلجوقي. إلى: محمود الغزنوي مع أصحابه وأعيان.دولته، أحسن وفادتهموقال ، عندما نذهب إلى بلاد الهند لغزو الكفار يلزمناجيش جرارنسير بهإلى هذه الدياره مما يترتب عليه عدم وجود حامية تذود عن خراسان ، ولي رغبه في أن أعقد معكم ميثاقاً وتحالفاً على أنه إذا خرج على عدو أو ثار ثائر ، واختجت إلى هدد، استعنت بخیلکم و فرسانکم . فأظهر أرسلان بن سلجرتی ، رغبته في مساعدة السلطان مجمود الغزنوي وقال له : لو أنني أرسلت هذين السهمين إلى قومى لاجتمع منهم مائة ألف رجل، ولو أن قوساً أضيف إليهما لاجتمع من الرجال قدر ما أشتهي من القوم، فتوجس محود خيفة من السلاجقة، و استشار حاجبه أرسلان جاذب فنما يجب اتخاذه حيال هؤلاء القوم،فأشار عليه بقطع إبهام الرجال جميعاً حتى لايستطيعوا من بعد شد القوس (٣) أو

Cambridge History of Iran 5 p. 19. (1)

<sup>(</sup>۲) البنداري : تاريخدولة سليموق ص ٥

<sup>(</sup>٣) الحسني : أخبارالدولة السلجوقية ص ٣٠

أن بفرقهم جميعاً في جيحون لكن محمود الغزنوى فضل أن يأذن لهم باجتياز جيحون والتفرق في أطراف خراسان حتى يمكن السيطرة عليهم(١)، وأمر بالقبض على أرسلان بن سلجوق وتحديد إقامته في قلعة من أعمال الملتان حتى يكون رهينة عنده ، ترغم السلاجقة على النزام الهدوء والسكينة(٢) .

تقرب السلاجقة فى مقرهم الجديد بخراسان من واليهاالغزنوى أبى سهل أحمد بن الحسن الحدوني ، وسألوه أن يضيف إليهم مرجا من مروج خراسان فأنزلهم مرج دندانقان ، فقروابها وبما قاربها (۴) .

غير أن أطاع السلاجقة لم تتوقف عند هذا الحد ، بل شنوا غاوات متعددة فى إقليم خراسان إذكان انتقاطم إلى خراسان بداية لمرحلة جديدة من مراحل كفاحهم ، كماكان ذا أثر قوى موجه لمستقبل إيران وما جاورها، فقد أخذوا يدعمون قواتهم وينتشرون فى البلاد المجاورة لها ، وبتحينون الفرص للانقصاص على الدولة الغزنوية أو اقتلاع جذورها (٤).

زاد خطر السلاجة في إقليم خراسان ، فوفد أهل نسا وياورد على السلطان محمود شاكين له عبث السلاجقه ببلادهم سنة ١٠٢٨ م / ١٠٢٧ م فأمر السلطان أرسلان الجاذب والى طوس باخصاعهم فظل يحاربهم نحو سنتين ، لحكنه لم يستطع قهرهم ، فأرسل إلى السلطان محمود يقول : لقد قوى شأن التركان ولا يستطاع دفع فسادهم ، إلا إذا خرج السلطان إليهم بنفسه (٠) مضار السلطان محمود إلى خواسان سنة ١١٤ه/ ١٨٠٠م، واشتبك في معارك فسار السلطان محمود إلى خواسان سنة ١٤٩ه/ ١٨٠٠م، واشتبك في معارك

Gambridge Medieval History. vol. lv. P . 303 - 403. (1)

<sup>(</sup>۲) البندارى : تاريخ دولة سلجوق ص ه ــ الحسيني : أخبار الدولة السلجوقية ص ۳ . Cambridge History of Iran. vol. 5. P. 18.

<sup>(</sup>٣) الحسيني: أخبار الدولة السلجوقية ص ٣

<sup>(</sup>٤) عبد النعيم حسنين : سلاجته العراق وإيران ص ٢٦

<sup>(</sup>٥) الراوندي : راحة العبدور وآية السرور س ٤ ه ١

مع سلاجقه مزق شملهم ، وقتل منهم كثيرين ، ولاذ من نجما منهم بالفرار إلى بلخ وقهستان (۱) .

لم يستطع السلاجقة الإقامة في بلدان الدولة الغزنوية بعد الهزائم التي لحقت بهم ، فعمدو اللي غزو البلدان الإسلامية ، وأحدثو ا الكثيرمن أعمال الشغب والتخريب في مدن دامغان وسمنان والرى وأصفهان ومراغة وحمدان وغيرها من مدن العراف وأذربيجان (٢) ، وأذن لهم هرون بن التو نتاش ــ والى خوارزم ـ بالإقامة في أقاليم خوارزم شتاءً وأمر السلطان مسعود ابن محرد . شاه ملك و الى جند بمهاجمة خوارزم ،والتخلص من السلاجقة . خباغت شاه ملك السلاجة على حين غفلة وشتت شملهم(٣) ، فهجر و اخو ارزم. وتفرقوا في مفازة نسا وقصدار ومرو وقرسلوا إلىالسلطان مسعوديطلبون منه الأمان ، وتعهدوا بالوقوف إلى جانبه في وجه الطائفة التي قد تفسد في مملكته ، و بأن يكونوا أنصاراً وأعراناً مخلصين له ، لكنالسلطان،مسعود لم يكن على استعداد للتحالف معهم لما يعرفه عن أطاعهم في بلدان دولته ، لمذلك قبض على الرسل ، وغادر جرجان ، وتوجه إلى نيسابور لمحاربة السلاجقة (٤) ، لكن جيشه كان قد أحس بوهن شديد ، وفسد سلاحه بسبب الرطوبه، فعلاه الصدأ ، وصعفت دوابه لانها لم تأكل علف الربيع ، فذلك عهد السلطان مسعود إلى يعض رؤساء جنده بطرد السلاجقة من حولته ، لكن السلاجقة هزموا الجيش الغزنوى ، واستولوا عسلي معداته (٠) .

أدى انتصار السلاجقة على الجند الغز نوى إلى ارتفاع مكانتهم، وازدياد

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٢٤٠ ه .

Gambridge Medieval History. vol. IV P. 304.

<sup>(</sup>٣) الراوندي: راحة الصدور وآية السرور ص ١٥٥ ــ ١٥٦

Cambridge Medieval History vol. P. 52-53 (1)

<sup>(</sup>٢) اين خلدول : النبر وديوان المبتدأ والخبر ٢٢ جء ص٣٧٦

<sup>(</sup>٠) ا ن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٩٥؛ هـ

هيبتهم، وزادت أطاعهم في ممتلكات الدولة الغزنوية ، وأرسل إليهم, السلطان مسعود قولا لينا لعلهم يكفوا عن أعمالهم العدوانية في دولته، وسير مع رسوله الخلع النفيسة ، وأمرهم بالرحيل إلى الشط على جيحون ونهاهم عن الشر والفساد ، وأقطع دهستان داود ونسا لطغرلبك وفراوه لبيغو ، وقالوا ولقب كل واحد منهم بالدهقان (١) ، فاستخفوا بالرسل والخلع ، وقالوا للرسول: لو علمنا أن السلطان يبقى علينا إذا قدر الاطعناه ، ولكننا نعلم أنه متى ظفر بنا أهلكنا لما عملناه وأسلفناه فنحن لا نطيعه ، ولا تتق ليه (٢) .

ظل السلاجقة مصدر خطر داهم على مدن خراسان، وفشل عمال العزيرين في خراسان في الدفاع عن هذه البلاد ، فأرسلوا, إلى السلطان. مسعود يستغيثونه ، ويشكون إليه ما يفعله السلاجقة في خراسان (٣) ، فأعد السلطان جيشاً كبيراً بقياده سباشي في سنة ٢٩٤ ه/ ٢٠٣٧م واشتبك سباشي مع السلاجقة في عدة معاوك انتصر فيها السلاجقة ، ولما طال مقام سباشي وعساكره بخراسان والبلاد منهوبة ، والدماء مسفوكة وقلت الميرة والأقوات على العساكر ، بينما السلاجقة لا يبالون بذلك يقنعون بالقليل ، والأقوات على العساكر ، بينما السلاجقة سبطرتهم عليها (٤) ، ورأى السلاجقة أن الوقت حان لإعلان قيام دولتهم وجني ثمار انتصاراتهم ، فوحدوا أن الوقت حان لإعلان قيام دولتهم وجني ثمار انتصاراتهم ، فوحدوا قيادتهم في يد طغرل بك الذي توجه إلى نيسابور، واستولى عليها (٥) ، ثم جلس على عرش السلطان مسعود ، وأعلن قيام دولة السلاجقة (٢) ، وأم

Cambridge History of Iran. vol. 5. P 51-52. (1)

<sup>(</sup>٢) الحسيني . أخبار الدولة السليعوقية من ه

<sup>(</sup>٣) الراوندي ۽ راحة المبدور س ١٥٧

Cambridge History of Iran. vol. 5. P. 22 (1)
Habib: Sultan Mahmud of Ghaznin P. 44-101

 <sup>(</sup>a) البندارى ، تاریخ دولهٔ سلبوق س ٧ ـ ٨

Carmbridge History of Iran. P. 35. (7)

بأن تقرأ الخطبة باسمه ، وفرق ألنواب فى النواحى (٢) ، وأصبح بذلك أول سلطان للسلاجقة ، وأرسل إلى الخليفة العباسى رسولا يقول: إنه لما يأوجد ابن يمين الدولة مائلا عن الخير والسمو غار للمسلمين وللبلاد (٢).

لم يقف السلطان مسعود مكتوف اليدين إزاء انتزاع خرسان منه. بل عول على استردادها ، فأعد جيشاً كبيراً لتنفيذ هذ، المهمة ، وفرق فيهم الأموال الكثيرة ، وسار عن غزنه وفي جيوش يضيق بها الفضاء، (٣) ولما بلغ السلطان خر اسنان ، كان طغر لبك في مدينه سوس منفصلا عن أخيه ، هٰ رَاد السلطان مسعود مباغتته والحيلوله بين الآخوين وبين الاتصال بيعضهما ، (٤) فلما أرخى الليل سدوله ركب فيله سريعة العدو، واتجه إلى سوس مع فريق من فرسا نه ، فأخذته سنة من النوم ، وهو على ظهر الفيلة ، . ولم يستطُّع أحد من أعوانه أن يوقظه ، أو أن يقود الفيلة في سرعة ، فكان بذلك سبباً في فشل خطته (٠) ، ذلك أن طغر لبك انتهن الفرصة ، ولحق بأخيه جمرى بك، وتأهب مسعود للحرب مع السلاجقة في دندانقان بالصحراء الواقعة بين سرخس ومرو ، حيث الماء القليل ، والحر الشديد وحدثت منازعات بين عسكر مسعود حول الماء ، ولم يغب عن السلاجقة أخبار هذا الخلاف، فتقدموا إليهم (٣) ، وحملوا عليهم وهم على هدا الحال من التخاذل والقتال والنهب ، فهرموهم شر هزيمة ، وولوا الأدبار ، لايلوى أول على آخر ، وقتل منهم كثير ون وغنم السلاجقة من الجيش الغزنوى لْمُعَانِم كثيرة ، وقسمها قائدهم داود على أصحابه وجنده ، وآثرهم على نفسه ،

Cambridge Medieval History, vol. lv. P. 304 (1)

<sup>، (</sup>۲) البنداری : تاریخ دولة سلیموق س ۸

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : المكامل في التاريخ حوادث سنة ٧١٧ه .

<sup>(</sup>٤) تاريخ البيهتي س ٧٦٧

<sup>(</sup>٥) الراوندي: راحة الصدور وآية السرور ص ١٤٦ ـ ١٥٨

ي(٦) الحسيني : أخبار الدولة السليجو قية مي ٣٧.

ونزل فى سرادق السلطان سعود ، وقعد (١) على كرسية ونظر مسعود من حوله . فإذا به وحيداً ، فأدار عنانه ، وامتطى ظهر الفيلة ، وولى مهزوماً تاركا خزائنه وأمتعته وسائر ما يملك قانعاً بالفرار والنعاة . وكان ذلك فى رمضان سنة ٣١٥ ه / ١٠٣٩ م (٢) .

تمكن السلاجقة على اثر انتصارهم الراقع على السلطان مسعود من استعادة سيطرنهم على خراسان ، فعاد طغر لبك إلى نيسا بور وحفظ الامن والنظام فيها ، ودخل بيغوهراة ، وسار داود إلى بلخ ، ولكن واليها الغزنوى رفض تسليم البلدة إلى السلاجقة ، وشدد السلاجقة من حصارهم لبلخ ، فاستنجدوا فيها بالسلطان مسمود ، فسير مسعود جيشا ، هزمه السلاجقة ، فاضطر والى بلخ إلى تسليم البلدة للسلاجقة ، ودخل في طاعتهم (٣) .

لما توفى السلطان مسعود سنة ٢٠٤١م ، كان السلاجقة قد ارتقع شأنهم ، وعظمت قوتهم بعد الانتصارات الرائعة التي أحرزوها على الدولة العونوية ، والتي سيطروا على أثرها على إقليم خراسان ، ومن الطبيعي الا يقدع السلاحقة بما أحرزوه من مكاسب بل تطلعوا إلى المزيد ، فانتهزوا فرصة اضطراب الأمور في طبرستان وجرجان ، وضعف واليها أنو شروان أبن منوجهر بن قابوس بن وشمكير عن السيطرة عليها . وانصراف الحكومة الغزنوية عن ضبط الأمور في بلدانها ، وسار طفر لبك إلى جرجان و امتلكها وصالح أهلها على مائة ألف دينار ، وولى عليها نائباً من قبله ، وعاد إلى بيسا بور (١) وبذاك فقدت الدولة العزنوية تلك البلاد .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ حوادث سنة ١٣٢ هـ

<sup>(</sup>٧) الحسيتي : أخبار الدولة السلجوقيّة ص ١١

Habib : Sultan Mahmud of Ghaznin, P. 181,

<sup>(</sup>٣) الحسيني : أخبار الدولة السلجوقية س ١٣ - ١٣

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٣٣ هـ

أخذت الدولة السلجوقية في الامتداد والاتساع على حساب الدولة الغزنوية، فق سنة ١٠٤٢هم أمر السلطان مسعود بخلع إسماعيل ابن التونتاش سوالية على خوارزم س بسبب حروحه على طاعته، وعهد إلى شاه ملك سوالية على جند سبولاية هذه البلدة بالإضافة إلى ولايته، فلحبأ إسماعيل إلى طغر لبك وداود وطلب منهما إعادته إلى خوارزم (١)، فرأى الامير أن السلجوقيان في هذا المطلب فرصة لتحقيق سياستهما التوسعية، فسار داود مع إسباعيل إلى خوارزم . لكن شاه ملك تصدى السلاحقة فسار داود مع إسباعيل إلى خوارزم ، لكن شاه ملك تصدى السلاحقة وقاتلهم وهزمهم (٢)، غير أن السلاحقة لم يركنوا إلى هذه الحزيمة ، بل عادوا إلى مهاجمة خوارزم بقيادة طغر ابك ، فحاصر خوارزم واستولى عليها وغادرها شاه ملك (٢) . وعلى ذلك دخلت خوارزم في حوزة السلاجقة بعد أن كانت تابعة للدولة الغزنوية .

وفى سنة ٤٤٧ هـ (١٠٥٥) م دخل طغر لبك بغداد ، ونودى به سلطاناً ، واعترف له الخليفة القائم بذلك ، فقبض طغر لبك على الملك الرحيم البويهي – آخر ملوك بني يويه – واعترف الخليفة القائم بأمر الله بطغر لبك سلطاناً ، وغره بالهدايا بعد أن صد عنه قوات البساسيرى ، وخلصه من بني بويه الشيعة ، ومنحه الخليفة بعض الامتيازات ، مثل حق ذكر اسمه في الخطبة ، وأنعم عليه ببعض الألقاب ، وبذلك اكتسب حكمه الصفة الشرعية ، وأصبح مؤسس دولة ، بعد أن كان زعم قبيلة .

ا خلف طغرالبك في الحسكم ابن أخيه ألب أرسلان ، وقد بلغت الدولة السلجوقية في عهده درجة كبيرة من القوة والازدهار ، بسبب شجاعته

<sup>(</sup>١) نفس الممدر السابق حوادث سنة ٤٣٤

Cambridge History of Iran vol. 5. P. 51. (7)

Camdridge Hedieval History. vol. lv. P. 303. (v.)

ه إقدامه واستوزر الوزير المصلح نظام الملك الذي اشتهر بالعلم والسياسة ، وأهم عمل أدبي قام به هو كتاب ( سياسة نامة ) الذي سمنه نصائحه للأمراء .

جمع نظام الملك حوله طائمة من العلماء والأعلام المشهورين، فازدهرت بتشجيعه الآداب والعلوم والفنون، وأهم عمل قام به هو تأسيس المدرسة النظامية المعروفة ببغداد، وقد وفد عليها الطلاب من جميع أنحاء العالم الإسلامي، وتخرج منها مشاهير العلماء والادباء.

أما ألب أرسلان فعناه بما الركبة الاسد الباسل أو الهمام ، وقد حكم على كلا تمتد من نهر جيحون حتى نهر دجلة ، غير أنه لم يقنع بما تركم أسلافه من فتوح وممتلكات ، بل عمل على إضافة ممتلكات جديدة إلى الامبر اطورية السلجوقية ، فسير حملة إلى فارس سنة ١٠٥١م وأخضع إقليم خوارزم ، وجعل ابنه ملكشاه حاكما على هذا الإقليم ، وأخذ البيعة لابنه ملكشاه بولاية العهد من حكام الاقاليم والولايات السلجوقية .

على أن أعظم أعمال هذا السلطان الحربية كانت انتصاره على الإمبراطور البيز نطى رومانوس سنه ١٠٧١م في موقعة ملازكرد ، ذلك أن البيز نطين أخذوا في توسيع ممتلكاتهم حتى بلغوا أطراف الدولة الإسلامية ، فسار ألب أرسلان غرباً حتى قابل عدوه الذي خرج في مائي ألف من الروم للجاء ا و في تجمل كثير وزى عظيم ، إلى ملازكرد من أعمال خلاط . والتقى جيش السلاجقة بقيادة ألب أرسلان بجيش الروم في معركة حامية الوطيس بحث ألمكن المسلبون من أعدائهم وقتلوا فيهم كيف شاءوا ، وأنزل الله نصره عليهم ، فانهزم الروم وقتل منهم مالا يحصى حتى امتلات الأرض بحث عليهم ، فانهزم الروم وقتل منهم مالا يحصى حتى امتلات الأرض بحث فقال له السلطان: ما عزمت أن تفعل في إن أسرتني ، فقال أفعل القبيح . فقال له السلطان: فا تظن أنني أفعل بك . قال : إما أن تقتلني ، وإما أن نشهر في في بلاد الإسلام ، والأسخرى بعيده وهي العفو وقبول الأموال

واصطناعي فامجاً عنك . قال السلطان السلجوق : ما عزمت على غير هذا (١٠).

أطلق السلطان سراح الامبراطور البيزنطى بعد أن وعد بدفع فدية كبيرة قدرها ألف ألف دينار ، وخمسائة ألف دينار ، وأن يرسل إليه عسكر الروم فى أى وقت يطلبه ، وأن يطلق كل أمير فى بلاد الروم .

رنجم عن هذه الموقعة تأسيس دولة سلجوقية بأرض الروم فى آسيا الصفرى ، كما أن ضياع هذه الولايات من البيز نطيين قدأصاب الإمبراطورية ينكبة لم تفق منها ، لأن الإمبراطورية كانت تأخذ خيرة جندها من تلك البلاد .

وفى سنة ١٠٧٢ لتى السلطان ألب أرسلان حتفه بعد أن انتصر على الترك فى إقليم تركستان (٢) .

تولى ملكشاه الحكم فى الدولة السلجوقية بعد وفاة أبيه ألب أرسلان وبدأ هذا السلطان عهده بالقضاء على الثورات والفتن الداخلية التى جدثت فى الدولة بعد وفاة أبيه . وفى سنة ١٠٨٦ قصد حلب ماراً فى طريقه بالموصل وقلعة جعبر ، وكان يهدف من وراء هذه الرحلة إقامة حكم سلجوقى قوى ومنظم فى هذه الجهات ، ودفع الطامهين عن حلب ، ومنحها لآق سنقر والدزنكى ، وعهد إلى ياغى سيان بحكم أنطاكية .

ولما عاد السلطان ملكشاه من حلبزار بغدادواستقبله الخليفة المقتدى بأمر الله بمظاهر الحفاوة والتسكريم ، ثم أخضع بخارى وسمر قند وكاشغر ، وعلى كل فقد بلغت الدولة السلجوقية أقصى اتساعها فى أو اخر عهد السلطان لملكشاه ، فقد اتسع نفوذها حتى امتد من حدود الصين شرقاً إلى أقاصى بلاد الشام غرباً ومن البلاد الإسلامية فى الشمالى إلى جنوبى بلاد اليمن ، وأدى له فأباطرة الروم الجزية ،

<sup>(</sup>ه) ابن الأثير : الكامل في الناريخ حوادث سنة ٦٣ ، .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق حوادث سنة ١٦٥ هـ

وكان محرص على رد ظلامه المظلوم، ويفتح بابه لكل من يقصده من أصحاب الظلامات و الحاجات، وكانت السبل في أيامه آمنة، والقوافل تسير أصحاب الظلامات و الحاجات، وكانت السبل في أيامه آمنة، والقوافل تسير من بلاد ما وراء النهر، إلى أقصى بلاد الشام في أمن وطمأنينة. ومهدالطرق المتجهة إلى مكة المكرمة. وأنشأ الآبار فيها (۱)، وكانت أمور الدولة الداخلية في يد الوزير المصلح نظام الملك، وكان ملكشاه قد فوضه أمور دولته كلها، وقال له: "افعل ما تراه مصلحة، قد رددت الأمور كاها كبيرها وصغيرها إليك، فأنت الوالد . ولقبه ألقاباً من جملتها أتابك . فظهر من كفايته وشجاعته وحسن سيرته ما هو مشهور في ذلك وكان عالماً جواداً كبير الصمت حليا متديناً ، مجلسه يضم الفقها، والأثمة والزهاد، وأسس عدة مدارس، وخصص لها أمو الا جليلة (۲).

صعفت الدولة السلجوقية بعد وفاة السلطان ملكشاه ، وإنقسمت إلى دويلات مستقلة ، يحكم كل منها أتابك .

أظهر أتابكة الموصل والجزيرة الولاء والطاعة لسلاطين السلاجقة ف فارس والعراق، فكان زنكى أتابكا لابن السلطان محمود (٣)، وحرص على أن يظهر للخليفة العباسي وأمراء البلاد المجاوره أن الولاء والطاعة للسلطان ألب أرسلان . ولما توفي السلطان محمود، حاول زنكي تولية ألب أرسلان السلطنة سنة ٢٥٥ه ( ١١٣٠ م)، وأرسل إلى الخليفة المسترشد، يطلب منه أن يقيم الخطبة لآلب أرسلان في بغداد، فرخض المسترشد، يطلب منه أن يقيم الخطبة لآلب أرسلان في بغداد، فرخض

<sup>(</sup>١) ابن خلسكان: وفيات الأعيان جه ص ٣٧١-٣٧١

<sup>(</sup>٧) ابن الأثير : السكامَل في التاريخ حوادث سنة ٤٦٠ هـ.

<sup>(</sup>٣) البندارى : تاريخ دولًا سُتَجُونَ سَ ١٨٧ ابن الأثنر : التاريخ الباهر في الدولة الأتاب كية ص٧١٠

المسترشد (۱) وقال : إنه صبى ، وأن السلطان عهد بالسلطنة إلى ابنه داود ابن محمود (۲) .

على أن ألب أرسلان لم يقبل بقاءه فى الموصل مسلوب السلطة ، بل حاول استعادة نفوذه فيها ، منتهزاً فرصة غياب زسكى عنها سنة ٢٠٥ه هـ (١١٤٤م) ، ودبر مؤامرة تخلص بها من نامب زسكى فى الموصل ظناً منه أن ذلك يمكنه من تحقيق غايته ، وإلكن أعوان زسكى فى الموصل أحبطوا محاولته .

ولما قتل عماد الدين زنـكى سنة عهده ه( ١١٤٦ م ) نادى جندالموصل بالب أرسلان سلطاناً عليهم ، وسار على رأسهم إلى الموصل غير أن وزراء -زنـكى لم يمكنوه من تولية حكمها (٣) .

حرص عماد الدين زنكى ـ أتابك الموصل ـ على إرضاء السلطان السلجوق حتى يحتفظ بأتابكيته ، فلما قدم هذا السلطان إلى بغداد سنة ٢٥ه ( ١١٣٨ م ) بتكليف من عمه السلطان سنجر بن ملكشاه ت صاحب (٤) خراسان ـ ومعه الأمير دبيس بن صدقه ، ليصلح بينه و بين الخليفة المسترشد، عفا الخليفة عنه (٥) ، وولاه الموصل ، فلما علم زنكى بذلك ، سار إلى بغداد ، وأرضى السلطان بذله الأموال الكثيرة له (٦) ، فأقره السلطان على الموصل وخلع عليه (٧) .

<sup>(</sup>١) أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين ج ١ ص ١٠٤

<sup>(</sup>٢) اين واصل : مفرَج السكروب في ذكر بدولة بني أيوب ١٠ س ٤٦

Gibb: TheDamascus Chronicle of the Crusaders P.288. (v)

<sup>(</sup>٤) أين واصل : مفرج للكروب في ذكر دولة بي أيوب ج ١ ص ١٠٨ -- ٩٠٩ - Runciman; A History of the Crusades. vol.2 p. 209

<sup>(•)</sup> ابن الأنير : التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ص ٤٤

<sup>(</sup>٦) ابن الجوزى : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ج ١٠ س ١٩ المبنى : عند الجمان في أخبار أهل الزمان النسم الأوك ج ١٢ ورقة ١٧

Archer: The Crusades. p. .201 (٧) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة في علوك مصر والقاهرة ج ه س ٢٠٠٠

كذلك أسهم عماد الدين زنكي في الحروب التي دارت بين السلاجقة ، علما توفي السلطان محمود ، وأقام الخليفة العباسي المسترشد الخطبة لابنه داود، حاول مسعودالوصول إلى السلطنة (١) ، وانتزعها لنفسه ، غير أن سلجوق شاه ـ عم داود \_ نافسه فی الحـکم ، وسار فی سنة ۲۲۰ هـ ( ۱۱۳۱ ) إلی بغداد ، و نزل بدار السلطنة ، فاستمال السلطان مسعود عماد الدين ذنكي إليه (٢) ، وطلبمنه مساعدته في تولية السلطنة (٣) ، فأجابه إلى طلبه ، وسار من الموصل قاصداً بغداًد . ولما بلغ تكريت ، سار قراحة الساقى – أتابك -سلجوق شاه ــ إليها ، بينها أقام سلجوق شاه في بغداد مع نفر قليل من الجند (٤) ، ودارت معركة بين زنكي وقر اجهانتهت بهزيمة أتابك الموصل، - وعود كثير من أتباعه ، وعودته إلى بلاده سنة ٢٦٥ ه ( ١١٣١ م ) (٠) . أما السلطان مسعود فدارت بينه و بين سلجوق شاه مناوشات على مقربة من بغداد، ولما بلغه هزيمة زنكي، فت ذلك في عضده، وعاد إلى فارس(٢). حفير أن الجليفة المسترشد استطاع أن يعقد صلحا بين السلطان مسعود وأخيه سلجوق شاه ، آ لت يمقتضاه السلطنة إلى مسمود ، وولاية السهد إلى سلجوق شاه (٧) ، غلى أن السلطان ستجر لم يمكن مسعود من الاستمر ار في السلطنة. حيمل سار إلى بغداد وأمر عماد الدين زنسكي ، بالقدوم إليها ليسكرن عو ناً له

<sup>(</sup>١) ابين واصل ۽ مفرج الڪروب في ذکر دولة بني أيوب ج١ ص ٣٤

<sup>(</sup>٧) أبو الفدا : المختصر في تاريخ البشر ج ٣ ض ٦

<sup>(</sup>٣) العيني : عند الجمال في أخبار أهل الزمان ، القسم الأول ج ٢ (ورقة ٣٨

Runciman: A History of the Crusades .vol. 2. p. 194

<sup>﴿</sup>٤) ابن الجوزى : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ح ١٠ ص ٢٥ - ٣٦

<sup>(</sup>ه) ابن الأنير : الكامل في المتاريخ حوادث سنة ٢٦ه هـ

Setton: A Hist. of the Crusades. vol. I. P. 457.

 <sup>(</sup>٦) ابن واصل : مفرج السكروب في ذكر دولة بني أيوب ج ١ ص ٤١ – ٤٩

<sup>. (</sup>٧) ابن الأثير ، التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ص ٤٣ - ٤٤. أمد الفدا : المحتصر في تاريخ البشر ج٣ ص ٦

على مسعود، واستطاع سنجر دخول بغداد، وعزل السلطان مسعود وتوليه -الملك طغرل (١) .

عول مسعود على العودة إلى بغداد بعد وفاة الملك طغرل سنة ٢٥٥ هـ ( ١٦٣٤ )، لكن الحليفة الراشد اعترض على توليته السلطنة (٢)، واستعان بعاد الدين زنكى – أتابك الوصل – لصده عن بغداد، غير أن السلطان. السلجوق أوقع بهما الهزيمة ، وولى السلطنة (٣).

ساءت العلاقات مرة أخرى بين السلطان مسعود وعماد الدين زنكى به حين خرج على السلطان السلجوقى كثير من أمراء الأقاليم ، واعتقد أن زنكى يحرض الأمراء صده (٤) ، فعول على الانتقام منه ، بأن حشد جيشاً كبير آسار به إلى الموصل سنة ٥٣٨ ه ( ١١٤٣ م ) غير أن مسعوداً لم يشتبك مع زنكى فى قتال (١٠ ، ذلك أن الرسل تدخلوا فى الصلح بينهما ، وقد تضمن هذا الصلح أن يؤدى زنكى للسلطان السلجوقى مائة ألف دينار (٦) . لكن زنكى لم يؤد غير جزء من هذا المبلغ ، ونزل له السلطان عن الباقى ، لأنه وأى أن زنكى هو الشخص الوحيد الذي يستطيع درء خطر الصليدين عنها (٧ ، كم أن السلطان كان فى حاجة إلى مداراته بعد أن كثر خروج أمراء البلاد التابعة له عن طاعته (٨) .

<sup>(</sup>١) أبن الأنبر : التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية من ٤٩ ـ ٥٠

<sup>(</sup>٢) أبو الفدا : المختصر في تماويخ البشر ج ٣ س ٦

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : الكامل فى التاويخ حوادث سنة ٣٠هـ

ابن واصل : هِفرجالــكروب فيذكردولة بني أيوب م ١ س ٣٥٠

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق - ١ ص ٤٤

<sup>(</sup>٠) أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين ج ١ ص ٩٢

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير : المتاريخ الباهر في الدولة الأنابكية ص ٣٥

<sup>(</sup>٧) أبو الفدا : المفتصر في تاريخ البشر ج ٣ س ١٧.

۱۹۸۰ أبن الجوزى: النتظم في تاريخ لللوك و الأمم ج ١٠ س ١٩٨٨. Setton : A History of the Crusades vol. 1. p. 460.

وكان يما حمل السلطان السلجوق مسعود على مصالحة زنكى أن سيف الدين غازى بن عماد الدين زنكى كان نائباً عن أبيه فى خدمة السلطان مسعود، فلماساءت العلاقات بين زنكى والسلطان السلجوقى، فر سيف الدين خازى هار با إلى أبيه ، غير أن زنكى أمر ابنه بالعوده إلى السلطان (١) ، فيكان لعمله هذا أثر بالغ فى نفس مسعود ، ومن ثم علت منزلة زنكى السعنده (٢) .

سار قطب الدين مودود من زنسكى أنابك الموصل حالى سياسة أبيه في الاشتراك في الحروب التي دارت مع السلاجقة ، فلما سار السلطان محد إلى بقداد سنة ٥١٥ (٣) (١٥٩١م) لإرغام الخليفة المقتنى لأمر ألله على إقامة الخطبة له ، وقف قطب الدين مودود إلى جانبه (٤)، ودارت الحرب بين السلطان السلجوقي وأتابك الموصل من ناحية ، والخليفة المقتنى من ناحية أخرى انتهت بانتصار الخليفة على أعداله ، وإرغامهم على الرحيل عن بغداد (٥٠٠.

كذلك انضم قطب الدين مودود - أعابك الموصل - إلى السلصان محد في نزاعه مع سليمان شاه الذي أغار هو وعسكره على أعمال الموصل ، فأرسل إليه واليها زين الدين على كجك يطلب منه الكف عن مهاجمة بلاده ، فلم يستجب له ، وأعد جيشاً خرج به من الموصل ، واشتبك مع السلطان السلجوق في معركة حلت فيها الهزيمة بالسلطان الذي قبض عليه ، وسجن بالموصل (٦) .

<sup>(</sup>۱) البنداري : تاريخ دولة سلجوق ص ۱۸۹

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : الكاهل في التاريخ ، حوادث سنة ٥٩ ه .

<sup>(</sup>٣) البنداري : تاريخ دولة سلجوق ص ١٨٩

<sup>(</sup>٤) ابن الأثبر : الناريخ الباهر في الدولة الأتابكية ص ١٠٩

<sup>(</sup>٥) الممدر السابق س ١٠٨

مرة) ابن القلاني : ذيل تاريخ دمشق م ٢٣٨

ا بن الجوزي : المنتظم في تأريخ الهلوك والأمم ج ١٠ ص ١٠٠

ظل سليمان شاه في جمنه حتى سنة هنه ه (١) ( ١٨٦٠ م ) حيث قدمت رسل كبار الامراء من بلاد الجبل إلى الاتابك قطب الدين مودود يطلبون منه إنفاذ الملك سليمان شاه بن محمد ليولوه السلطنة على أن يكون قطب الدين مودود هذه الفكرة ، مودود مدبراً لامر دولته ، فاستحسن قطب الدين مودود هذه الفكرة ، وأرسل سليمان شاه من الموصل إلى همذان ، وصار بصحبته زين الدين على كجك في عسكر الموصل ، قلما اقتربوا من بلاد الجبل ، انحازت العساكر إلى سليمان شاه ، وزاد بذلك عدد جنده ، فشي زين الدين على نفسه ، وعاد دون أن يحقق غرضه (٢) .

كذلك كانت علاقة قطب الدين مودود ... صاحب الموصل ... بأرسلان شاه بن طغرل بن محد يسودها الود ، فلما ولى السلطنة أرسل إلى . فقطب الدين مودود وسولا يلتمس هنه إقامة الخطبة له ، ونقش اسمه على السكة ، وإنفاذ ما كانوا يرسلونه إلى السلاطين السلاجقة فأجاب بالسمع والطاعة ، وأقام له الخطبة في الموصل والجزيرة وسائر بلاد ديار بكر . ولمستمرت العلاقات الودية قائمة بينهما حتى وفاته (٢) . ولمسا ولى السلطان بركن الدين طغرل تو ثقت العلاقة بين قطب الدين مودود وبينه ، وأقام له الخطبة في سائر بلاده (٤) .

## ٣ ــ أتابكة المشرق الإسلامي :

لما استقر عماد الدين زنسكى فى الموصل ، اعتزم ضم شمال العراق إلى دولته ، فرحف مجيشه إلى جزيرة ابن عمر ، وعرض على معاليك البرستي

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ص ١١٤ ـــ ١١٥ ــ ١١٥ ا ابن الجوزي : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ج.١ س ١٩٢

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : الكامل في التاريخ موادث سنة ٥٥ ه.

 <sup>(</sup>٣) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية من ١١٤ - ١١٥

<sup>(</sup>٤) الحسيني : تاريخ الدولة إلىسلجو قية س ٢٦٤.

- وكانوا يسيطرون على هذه الجزيرة - اموالا فى مقابل تسليم البائدة ، لكنهم رفضوا (١) ، فقاتلهم قتالا شديداً دارت فيه الدائرة عليهم ، فطلبوا منه أن يؤمنهم ، ويسلموا له المدينة ، فأجابهم إلى ذلك ، ودخل الجزيرة سنة ٧٧ه ه (٢) ( ١٢٢٨ م ) وضمها إلى حوزته (٧).

واصل عماد الدین زنکی — بعد صبطه أمور الجزیرة سیاسته التی تنطوی علی توسیع رقعة أتابکیته ، فزحف بجیشه إلی نصیبین — وکان یحکمها حسام الدین تمر تاش بن إیلغلزی بن أرتق — صاحب ماردین فلما بلغها صاحب الموصل ، سار حسام الدین إلی ابن عمره رکن الدولة داود — صاحب حضن کیفا — وطلب منه العون فی صد زنکی عن نصیبین ، فاستجاب له ، و أعد جیشاً لهذا الفرض ، لکن زنکی لنجا إلی الحیلة والخدیعة (۱) ، حتی تمکن من الاستیلاء علی نصیبین (۵) .

ولما استولى عماد الدين زنكى على هذه المدينة ، سار إلى سنجار فقاومه أهلها ، غير أنه تغلب عليهم ، وتيسر له بذلك ضمها إلى خوزته ، شم أرسل فرساناً إلى الخابور ، فاستولوا عليه ، وقصد زنكى بعد ذلك حران فلما اقترب منها ، خرج أهلها إليه معلنين له الولاء والطاعة (٦) .

أصبح عماد الدين زنكى يشكل خطراً على مصالح بنىأرتق فى الجزيرة وديار بكر بعد أن استولى على بعض بلادهم، فنى سنة ٢٤ه هـ ( ١١٢٩ م )

Lane. p. Poole; Saladinp.52 (1)

<sup>(</sup>٢) أبو شاهة : الروضتين في أخبار الدولتين ج ١ ص٧٧

 <sup>(</sup>٣) ابن قاضى شهبه : السكوا كب الدرية فى السيرة النورية ورقة ٦٧ السينى : عند الجمان فى أخبار أهل الزمان النسم الأول ج ١٢ورقة ٣

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير : الكامل في التاريخ، حوادث سنة ٢٢ هـ .

Lane Poole. Saladin. P. 49 (\*)

<sup>(</sup>٣) يذكر ابن الأثير أن أهل حران قاسواكثيراً من هجات الفرنج، فلما سموا بفتوحات زنسكي في الجزيرة ، قويت نفوسهم، وعلموا أنهم قد أتاهم نصر من الله وفتح قريب به فراسلوه بالفاعة، واستعثوه على الوسول إليهم، فسار تحوهم) التاريخ الباهر في الدولة الأتا يحكية من ٢٨) .

اجتمع ركن الدولة داود \_ صاحب حصن كيفا \_وحسام الدين تمر تاش ابن إيلفازى \_ صاحب ماردين (۱) \_ وانضم إليهما صاحب آمد، وعدد كبير من الأمراه، وجهزوا جيشا كبيراً من التركمان وعولوا على التخلص من عماد الدين زنكى (۲) ، فسارو إليه، والتقى بهم زنكى عند مدينة دارا(۳) \_ وهى تابعة لبنى أرتق \_ ودارت معركة بين الفريقين انتهت بهزيمة بنى أرتق (٤)، وقد ضمن هذا النصر لزنكى سيادته على شمال العراق وأطراف آسيا الصغرى (٥).

واصل زنكى زحفه على البلاد المجاورة لدولته ، فاستولى على سرجة(٦) ودارا (٧) ، كما أنه عمل على تعقب بنى أرتق، حين ساروا إلى جزيرة ابن عمر وعاثوا فيها فسادا (٨) ، واضطرهم إلى الرحيل عنها (١) .

ولما تحسنت العلاقات بين حسام الدين تمرتاش بن أرتق ماحب ماردين وعماد الدين زنكى ، انضم إليه فى حصاره لآمد (١٠) ، فاستنجد صاحبا سعد الدولة أبو منصور، بالآمير ركن الدولة داود ماحب حصن كيفا و فاعد جيشا توجه إلى آمد لصد المغيرين عنها ، ودار قتال بين الفريقين على أبواب المدينة ، حلت فيه الهزيمة بركن الدولة ، وقتل عدد كبير من على أبواب المدينة ، حلت فيه الهزيمة بركن الدولة ، وقتل عدد كبير من

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٢٤هـ هـ .

<sup>(</sup>٢) أبن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أبوب ج ١ ص٣٥ ــ ٣٦

<sup>(</sup>٣) أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين ج ١ ص ٧٨

<sup>(</sup>٤) أين العديم : زيدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ ص من ٢٧٠ ــ ٢٧١

Stevenson: The Crusaders in the East.p. 129 (\*)

<sup>(</sup>٦) حصن بن نصابین و دنیسر و دار ( یا قوت ۰ مسجم السلدان ج ۳ س ۲۶

<sup>(</sup>۷) این المدیم: زیدة الحلب فی تاریخ حلب ج ۲ س ۷۷۰ – ۷۲۱ (۲)

Setton: A Hlistory of the Crusades, vol.1 p. 459

<sup>(</sup>٨) ابن خلدون العبر وديوان المبتدأ والخبرجه ص٥٥٦ .

<sup>(</sup>۱) اَن واصل : هذرج الريكروب في ذكر دولة بني أيوب ج١ ص٣٧ ــ ٣٧ مدرم المرابع Setton : A History of the crusades. vol 1. p.457

<sup>(</sup>١٠) العيني:عقد الجمان في تاريخ أمل الزمان ج ١٢ ص ٥٦

<sup>(</sup>م ٦ --- بلاد الجزيرة العربية)

جنده (۱) ، وظل عماد الدين زنكى وحسام الدين تمرتاش محاصران آمد سنة ۲۸ه ه (۱۱۳۳م) دون أن يتمكنا من الاستيلاء عليها (۲) .

كان عماد الدين زنكى يطمع فى الاستيلاء على بعض قلاع ديار بكر (٣) حتى يتيسر له ضم هذا الإقليم إلى حوزته ، فقصد قلعة الصور ، وظل محاصرها حتى استولى عليها سنة ١٥٨ ه (١١٢٣م) ثم حاصر قلعتى العقر وشوش (٤) وضمها إلى أتابكيته (٥) . ثم واصل زنكى زحفه و تقدمه فى ديار بكر فهاجم قلاع الهدكارية ، و تمكن من الاستيلا عليها بعد أن عجز أميرها أبو الهيجاء بن عبد الله عن مقاومة قواته (١) .

لم يكنتف عماد الدين زنكى بما استولى عليه من بلاد وقلاع، بل عول فى سنة ١٣٥٥ هـ ( ١٦٣٩م ) على السير إلى شهرزور(٢)، فتصدى له حاكمها تخفجاق بن أرسلان شاه التركمانى (٨) ـ الذى التف حوله التركمان ، وكثر

حصارة الموصل بمدد كبير من جند البركان.

اين واصل:مغرج السكروب في ذكر دولة بني أيوب ج١٠ ص ٥٤ -- ٥٠

Gibb: Tha Damascus Chronicle of the Crusades. p.264

Gibb: The Damascus Ghronicle of the Grusades p.227 (1)

<sup>(</sup>٧) ابن العديم : زبدة الحلب في تاريخ حلب ج ٣ ص ٢٥٤ - ٢٥٠

<sup>(</sup>٣) أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين ج ١ ص ٧٩

<sup>(</sup>٤) سبط ابن الجوزى: مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان ، القسم الثانى جه ص ١٨٩ (٥) كان زنسكى ينقم على صاحبها الأمير عيسى الجميدى لأنه أمد الخليفة المسترشد أثناء

<sup>(</sup>٦) كذلك تمكن نصير الدين جقر – نائب عماد الدين زنكي – من الاستيلاء على حبل لهيجة وتوش وقلمة الجلاب ، كما استولى على جميع حصون الأكراد الهذبانية ، وترتب على ذلك استتباب الأمن والنطام في هذه البلاد ، بعد أن كان الأكراد يلحقون الضرر والأذى بأهلها .

<sup>(</sup> ابن الأثير : الكامل في الناويخ حوادث سنة ٣٤ هـ )

<sup>(</sup>٧) كورة واسعة في الجبول بين لمربل وهمذان .

<sup>(</sup> یانوت الحموی : معجم البلدان ۵۰ س ۱۶ ) ۰

<sup>(</sup>٨) أبو الفدأ : المختصر في تاريخ البصر ج ٣ ص ١٦

جنده ، وحدثت مناوشات بين الفريقين انتهت بهزيمة التركمان ، واستبلاء عماد الدين زنكي على شهر زور وأعمالها (١).

عِلَى أَنْ الْأَمُورُ لَمْ تَسْتَقُرُ لَعَمَادُ الَّذِينِ زَنْكُمِي فِي اللَّذِ الْحَجَارِيَّةِ ، فعلت الأكراد فيها فساداً سنة ٧٣ه ( ١٤٢ م ) و لكن نصير الدين جقر ـ ناتب ﴿ زَنَكُى \_ استولى على بعض بلادهم ، وحاصر قلعة الشعباني \_ وهي من إعظم قلاعهم ـ فضمها إلى حوزته ، ثم أزالها ، وأمر ببناء قلعة جديدة عُومنا عنها سهاجا قلعة العادية (٢) ، نسبة إلى عماد الدين و نكبي ، وكانت حصنا عظيا يندر وجوده في حصون الجبال (٣) . كذلك عول زنسكي في هُذهِ السِّنة بِهِلِّي مد نفوذه إلى آمد، وكان يلي حكمها ركن الدولة داود ـ صاحب حصن كنفا مَهَارَسُلُ إِلَى صَاحِبُهَا يُطلبُ مِنْهُ الدَّخُولُ فِي طَاعْتُهُ ، وَإِقَامَةُ الخَطِّبُهُ لَهُ م وهدده بالمسير إلى آمد ، وأخذها منه عنوة ، إذا لم يستجب له ، غير أن صاحب آمد لم يو افق على تسليمها لزنكري (٤) .

لم يكف زنكى عن مهاجمة ديار بكر ، والتوسع في أراضيها ، نقى سنة ٥٣٨٠ ه (١١٤٢ م ) استولى على عدة بلاد و بعض الحصون المجاورة فحا (٠)، شمرتب أمورها ، وحاصر مدينتي عانه والحديثه (٦) ـ على نهر الفرات ـ اوامتلكها(٧).

كانت سياسة زنكي تنطوي على الإستيلاء على جميع القلاع التي تتوسط

<sup>﴿(</sup>١) ابن الأثير ؛ السكامل في المتاريخ حوادث سنة ٤٠ ٣٥٪ .

<sup>(</sup>٣) أين وأصل : مفرج السكروب في ذكر دولة بني أيوب ج١٠ س ٨٤

 <sup>(</sup>٣) أبن قاض شهبه : الكواكب للدرية في السيرة النبورية ورقة ٨٠٠ Lane-Posle: Saladin. p. 55

<sup>(؛)</sup> ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية مب ٣٠ (ه) أبو الغدا : المحتصر في تاريخ البشر حـ ٣٠ ص٧٧

Settone: A. History of the Crusades, vol.1 p. 460- (1) (٧) اين الأثير : المتاريخ الباهر على الدولة الأتمايكية مي ١-٥

بلاده حتى يكون آمنا في ملكه ، فسار سنة ٤١ه هـ ( ١١٤٦ م ) إلى قلعة -جعبر (١) بغية إلاستيلاء عليها (٢) ، كما سير جيشا إلى قلعة فنك (٣) .

ولما طال حصار زنكى لقلعة جعبر ، دون أن يتمكن من فتحها أرسل إلى صاحبها رسولا يدعوه إلى تسليمها ، ويعرض عليه عوضا عنها. لكنه رفض تسليمها (٤) .

ولم يتيسُر لوضكى الاستيلاء على قلعة جعبر ، فقداغتاله بعض مماليكه (٥٠٠٠) كما أن القوات المحاصرة لهذه القلعة ، وقلعة فنك رفعت الحصار وعادت. أدراجها (١٠) .

واصل سيف الذين غازى بن عماد الدين زنكى سياسة أبيه في المحافظة على البلاد التي ضمها إلى دولته ، فلما نوفى زنكى استرد حسام الدين تمر تاش. ماحب ماردين ـ مدينة دارا (٧) ، فقصدها سيف الدين غازى سنة ٤٤٥ه. ( ١١٤٩ م ) ولم يزل يحاصرها حتى استولى عليها (٨) وعلى كثير. من أعمال ملردين نفسها ، كا عاث جنده في ديار بكر فسادا وتخريبا (١) ، فلما رأى.

<sup>(</sup>١) كانت قلعة جمير ملسكا للسلطان طلكشاه ، فسلمها إلى الأمير \_ سالم بن مالك. المحيلي ، فلم تزل بيده وبيد أولاده حتى سنة ١٤٥ ه .

<sup>. (</sup>٣) ابنُ العديم: وبعد الحلب في تاريخ حلب ٢٨٠ س ٢٨١

<sup>(</sup>٣) حسن معاور لجزيرة ابن عمر من أمنع الحصون ، ومطل على دجلة ، يمتلكه جماعة . من الأكراد .

أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين ـ ١ ص ٠٠٠

Runciman: A History of the Crusades Vol. 2 P. 241 (t)

<sup>(</sup>٠) این القلائسی: ذیل تاریخ دمشق س ۲۸۲

<sup>(</sup> أين واصل : مغرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب ج١ ص ٩٨ )

<sup>(</sup>٦) المبنى : عند الجنان فى أخبار أهل الزمان التسم الأول ج ١٧ ورقة ١٦ أبو المحاسن : النبُوم الراهرة فى عاوك عصر والتاهرة جه ص٧٧

<sup>(</sup>٧) ابن ِ واصل : مفرج الركروب في ذكر دولة بني أيوب ج ٨ ص ١١٥

<sup>(</sup>٨) سبطً ابن الجوزي : هُزام الزمان في تاريخ الأعيان النسم الثاني جه س ٤٠٠٠

Runciman: A History of the Crusades. p. p.241 (1)

حسام الدين أن لا طاقة له بسيف الدين صالحه ، وزوجه ابنته (١) ورحل أأتابك الموصل عائداً إلى بلاده(٢) .

تغیرت الاوضاع السیاسیة فی بلاد الموصل و الجزیرة بوفاة تور الدین محود بن زنکی سنة ۲۰ ه ( ۱۱۷۳ م ) ، فلما علم سیف الدین غازی الثانی ابن قطب الدین ـ أتابك الموصل ـ بذلك اعترم استعادة البلاد التی كان عه نور الدین قداستولی علیها فی الجزیرة ، فسار إلی نصیبین ، و ضمها إلی حوزته (۳) من استولی علی الحابور (۵) ، وسار إلی حران و حاصرها عدة أیام ، و كان بها مملوك لنور الدین یسمی قیاز ، فامتنع بها ، ثم أعلن و لاء ولسیف المدین عازی علی أن تكون حران له ، و لما أمن جانب سیف الدین و نول من عازی علی أن تكون حران له ، و لما أمن جانب سیف الدین و نول من القلعة ، قبض علیه ، و أخد حران (۵) منه ، ثم سار إلی الرها ، و أخد خران (۱) منه ، ثم سار إلی الرها ، و أخد نه یعاصرها حتی تمکن من الاستیلاء علیها و علی بلاد الجزیرة ماعد اقلعة جعبر (۱) . یعاصرها حتی تمکن من الاستیلاء علیها و علی الدین أرسلان شاه . أتابك الموصل و الجزیرة جهداً فی سیل توسیع رقعة (دو لهم ، فی سدی تعبین (۷) ، فاستولی علیها بعد أن فشل أمیرها قطب الدین نصده عنها ، و هر ب جنده إلی دیار بکر و منها إلی حران (۸) حیث محمد فی صده عنها ، و هر ب جنده إلی دیار بکر و منها إلی حران (۸) حیث نصده عنها ، و هر ب جنده إلی دیار بکر و منها إلی حران (۸) حیث

<sup>(</sup>١) العيني : هند الجمان في أخبار أهل الزمان النسم الأول ج ١٩ورقة ١٦٧

 <sup>(</sup>۲) سبط ابن الجوزى: مرآة الزمان في تاريخ الأعيان النسم الأول م ٨ ص ٤٠ في

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير :التاريخ الباهر في الدولة الأتأبِكية من ١٧٠

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير : الحكامل في التاريخ حوادث سنة ٩٩٥ هـ

<sup>(.</sup>ه) أبو الفدا: المختصر في تاريخ البشر ج ٣ ص ٥٩

<sup>(</sup>٦) أبو الفدا : المختصر في تاريخ البشر ٣٠٠ ص ٩٠

 <sup>(</sup>٧) استاء نور الدين أرسلان شاة \_ أتابك الموصل - هن قطب الدين إعمد - أمير - نصيبين - لأن نوابه بها استراوا على عدة قرى هن أعمال بين النهرين من ولاية الموصل ، بوهي تجاور ولاية نصيبين .

لين الأثيرة التاريخ الباهر في النولة الأتابسكية س١٩١ (٨) اين واصل عمرج السكروب في ذكر هولة بني أيوب ٣٣ س ٧٩

طلبوا من الملكَ العادل أبى بكر بن أيوب أن يساعدُهُم على استردَالُه نصيبين.. لكنه أعرض عنهم (١) .

على أن قطب آلدين مالبت أن انستغاد نصيبين ، بعد أن اضطر نور الدين أرستلان شاه إلى الانستخاب منها والعودة إلى المؤصل ، بعد أن تفشى المرض. بين جنده (٢) .

لم تقف أطاع نور الدين أرسلان شاه أتابك الموصل - عند هـ ذا الحد بل أغار على تل يعفر (٣) - سنة ٥٠٠ ه (١٢٠٣م) وكانت تابعة وقتذاك لسنجار - واستولى عليها ، فاستنجد صاحبها قطب الدين بالخاك الاشرف بن الغادل ، وسنجر شاه - أتابك الجزيرة - وبعض أمراء بني أيوب والمجتمع جندهم لمحاربة صاحب الموصل (٤) ، واشتبكوا معه في معركة ، حلت فيها الهزيمة بنور الدين ، وعاد إلى الموصل (٥) ، وتحصن بها ممركة ، حلت فيها الهزيمة بنور الدين ، وعاد إلى الموصل (٥) ، وتحصن بها ممركة ، حلت فيها الهزيمة بنور الدين ، وعاد إلى الموصل (٥) ، وتحصن بها مرافع الحصار عن الموصل (١) .

كذلك حاول قطب الدين إيلفازى بن ألبي تمر تاش – صاحب ماردين. أخذ بلدة البيرة ، وكانت ملكا لابن عمه شهاب الدين الارتقى ، ولما توفى خلفه ولد صغير دخل في طاعة صاحب الموصل ، فطمع صاحب ماردين في. آخذ البيرة (٧) سنة ٧٧٥ هو أرسل إلى عن الدين مسعود – أتابك الموصل .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ص ١٩٠٧ – ١٩٠٣

<sup>(</sup>۲) ابن كشير : البداية والنهاية ج ۱،۴ ص٣٧

<sup>(</sup>٣) اسم قلعة وربش بين سنجار والموصل في وسط واد فيه نهر جار

<sup>(</sup> يَاقُوتُ لَا مُعْيِنُمُ البِلَدَانَ جِ ٢ صد ٤٠٦ )

<sup>(</sup>٤) اپن واصل ، مقررج السكروب في ذكر عولة بني أيوب جه س١٠٥٦

<sup>(</sup>٠) أبو الفدا : المختصرة تاريخالبشر ج٣ص٠١١

<sup>(</sup>٦) سبط ابن الجوزى : مركزة آلزمان في تاريخ الأعيان النسم الثاني ج ٨ ص ١٥٠٥.

<sup>(</sup>٧) ابن الأثير : الْسَكَامَل في التاريخ حوادث سنة ٧٧ه هـ

يظلب منه أن يأذن له فى محاصرة البيوة والاستيلاء عليها ، فأجاب طلبه (١) ، وسار فى عسكره الى سميساط و نزل بها ، ثم أنفذ العسكر الى البيرة فحاصرها واضطر صاحبه إلى الاستنجاد بصلاح الدين ، فأنفذ رسو لا إلى صاحب أدين يطلب منه الامتناع عن مهاجمة البيرة ، فأبى إجابة طلبه ، ثم مالبث أن رجل عنها حين رأى أن حصاره لهذه المدينة قد طال دون (٢) جدوى .

وكان مظفر الدين كوكبورى صاحب إربل يقدم على كثير من المخاطر والمغامرات في سبيل توسيع رقعة دولته ، فني سنة ٢٠٣ ه ( ١٢٠٥ م ) اتقق مع علاء الدين – صاحب مراغة – على قصد أذربيجان (٣) ، وأخذها من صاحبها أبى بكر البهلوان الذي عرف بميله إلى العبث واللهو ، فسارصاحب إربل إلى مراغة ، واجتمع مع صاحبها علاء الدين ، ثم زحفا إلى تبريز ، فأعد صاحبها العدة لمقاومة جيرشها الزاحفة ، وأرسل أيتغمش – علوك أبيه – إلى أتابك أربل يحثه على الكف عن القتال ، والعودة إلى بلده (٤) غير أن مظفر الدين واصل زحفه إلى بلاده ، ولما أيقن صاحب إربل من عير أن مظفر الدين واصل زحفه إلى بلاده ، ولما أيقن صاحب إربل من مسيرة أيتغمش إليه على رأس جيش كبير ، عول على الانسحاب على الرغم من أن حليفه علاء المدين طلب منه البقاء في مكانه ، لكن مظفر الدين عاد الى إربل خشية من اشتباكه مع قوات أيتغمش (٥) .

كذلك حاول ناصر الدين الارتتي ــ أمير ماردين ــ مد نفوذه إلى

<sup>(</sup>۱) ابن واصل : مفرج السكروب في ذكر دولة بني أيوب ج ٢ ص ١١٦

<sup>(</sup>٧) أبن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٧٣٥ هـ

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر حوادث سنة ٢٠٧ ه.

<sup>(</sup>٤) اين الأثير ; الكامل في الثاريخ حوادث سنة ٢٠٢ﻫ

<sup>(</sup>٠) سبط ابن الجوزى : مرآةالزمان في تاريخ الأعيان ، النسم الناني ج ٩ ص ٢٦ ه

خلاط ، لكنه لم يستطع لأن أحد مماليك شاه أرمن بن سكان ، انتزع الحديم من صاحب خلاط (١) .

كانت مدينة حلب تتبع أتابكية ماردين قبل استيلاه زنكى عليها ، قاضطربت أحرالها بعد وقاة صاحبها رضوان بن تتش سنة ٥٠٥ ه (٣) (١١١٧)م واستدعى أهلها إيلفازى بن أرتق – صاحب ماردين – سنة ١١٥ ه (١١١٧م) وسلموا إليه المدينة (٣). فأناب عنه فى حكمها ابنه حسام الدين تمرتاش ، واستطاع در ، خطر الفرنجة عن خلب (٤). ولمنا توفى أبوه عاد حسام الدين إلى ماردين وأناب عنه فى حكمها بنه سلمان (٠) غير أن سلمان مالبت أن ثار على أبيه بتحريض من بعض عماليكه فعزله ، وولى مكانه سلمان ابن أخيه عبد الجبار سنة ٥١٥ ه (١١٢١م) ، ولقه بدر الدولة (٢).

لما عجز سلیان بن عبد الجبار عن در خطر الفرنجة عن حلب، انتزعها منه مالك بن بهرام بن أرتق سنة ٥١٦ ه (١١٢٧م) (٧) كما استولى على حران ومنيج، ولم يزل مالك بن بهرام مستولياً على حلب حتى قتل، فسار إليها تمرتاش بن إيلفازى، وملكها، غير أن الفرنجة ظلوا مصدر خطر كبير على حلب، فاستدعى أهلها البرسق - صاحب الموصل - فلى

<sup>(</sup>١) ابن الأثير • السكامل في التاريخ حوادث سنة ٣٠٣ هـ

۱۸۷ – ۱۸۱ من المديم ، زيدة الحلب في تاريخ حلب من ۱۸۱ – ۱۸۲ Runciman : A History of the Crusades vol.2 p. 134

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: السكامل في الناريخ حوادث سنة ١١٥ هـ

Runciman . A History of the Crusades, vol. 2 pp. 151-152 (4)

<sup>(</sup>٥) اين العدم، و وبدَّم الحلب في تماريخ حلب ح ٧ ص ٢٠٩ – ٢١٠

<sup>(</sup>٦) ابن الأثبر : الكامل في التاريخ حوادث سنة ١٥ه ه .

<sup>(</sup>٧) این اامدیم و زیدة الحلب فی تاریخ حلب ۲ می ۲۰۹ ـ ۲۹۰

<sup>(</sup>۸) این الوردی: تتمه المختصر فی تاریخ البشر ج ۱ س۳۲ -

طلبهم وتيسر له بذلك الاستيلاء على حلب، ثم خلفه في حكما ابته(١) عن الدين مسعود.

اضطربت الامور فى حلب بعد وفاة أتابكها عز الدين مسعود بن البرستى ، فأصبحت ميداناً للغزاع بين سليمان بن عبدالجبار الارتتى ، وإبراهيم ابن زصوان السلجوق (٢) فى الوقت الذى أراد فيه الصليبيون الاستفادة من نلك الاوضاع فى الاستيلاء على حلب (٣) التى كانت فى حاجة إلى حاكم قوى يتولى صد الاخطار التى تهددها(٤) .

رأى زنكى أن الفرصة قد سنحت له للاستيلاء على حلب ، وضما إلى دولته فى شمال العراق ، وكان يأمل من وراء ذلك تكوين جبهة إسلامية ممتحدة يتيسر لها الوقوف فى وجه الخطر الصلبى ، ذلك أن الذى يحكم خلب يستطيع قطع الصلة بين إمارة الرها من ناحية والإمارات الصليبية بالشام من ناحية أخرى (\*) .

وبينها كانت حلب تعانى من الاضطرابات الداخلية (١) دخلها عماد الدين زنكى حاملا تقليداً من السلطان محمود بحكمها (٧) ، فوجه اهتهامه إلى إصلاح أمورها (٨) ، كما عمل على تعمير ماخربه الصليبيون في غاراتهم عليها،

١(١) ابن وأصل : هفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب ج ١ ص ٣٧

<sup>(</sup>۲) المبنى - عقد الجان في أخبار أهل الزمان التسم الأول + ۱۷ ورقة ۱۱ . Archer : The Crusades. p. 199

<sup>(</sup>٣) ابن العديم، وبدة الحلب في تاريخ حلب ج ٢ ص٣٧٠ ـ ٢٣٨

Setton: A History of the Crusades. vol. Ip. 433 (4),

<sup>(</sup>ه) سعيد عبد الفتاح عاشور: الحركة العبليبية ج ١ ص ٦١٠

٦٠) اِبن واصل ؛ مِغرج الـكروب فى ذكر دولة بنى أيوب ج ١ س ٣٨ ــ ٣٩٪

<sup>(</sup>٧) أبو الفدا : المختصر في تاريخ البشر ج ٧ ص - ٩٠

<sup>(</sup>٨) العيني : عقد الجمال في أخبار أهل الزمان القسم الأول ج٣٣ ورقة ١٧

وأقطع أعمالها الأمراء والأجناد (١) ، وأناب عنه في حكم حلب الرئيس صنى الدين أبا الحسن على بن عبد الرازق العجلاني فأحسن معاملة أهلها(٢).

اتبع زنكى بعد استيلانه على حلب سياسة تنطوى على ضم الإمارات الإسلامية فى بلاد الشام إلى حوزته ، فسار إلى حاة سنة ١٩٥ه(١١٢٩) وكان أتا بك دمشق وقتذاك قد ولى عليها ولده سو نج بن يورى (٣) وادعى أنه يريد محارية الفرنجة (٤) ، وأرسل إلى تاج الملوك بورى بن طفتكين — أتا بك دمشق — يستنجده ، ويطلب منه المعونة على جهادهم (٥) ، فأجاب طلبه ، إذ كان يخشى جانب بلدوين الثانى — ملك بيت المقدس — ولذلك أرسل جيشاً إلى ابنه سونج — صاحب حاه (١) به وأمره بالسير إلى عماد الدين زنكى ، والوقوف إلى جانبه فى محاد بة الصليبين (١) ، لكن

<sup>(</sup>۱) يقول ابن الأثير: لولا أن الله تعالى من على للسلمين بولاية عماد الدين زنكى، لسكان الفرنج قد استولوا على الشام جيمه ، فانهم كانوا لهم من أتابك طفيتكين شاغل ومانع عن يعض أغراضهم ، وكانوا متى حصروا حاب وغيرها ، جم طفتكين عسكره ، وسار تحرهم ، فيرحلون ، فقدر الله تعالى أنه توفى سنة ه ٢٥ه ، فخلت البلاد بالمره من حام يذب عنها .

<sup>. (</sup> الناريخ الباهر في الدول الأتابكية مدهم ).

<sup>(</sup>٢) ابن الوردي : تشة المختصر في تاريخ البشر ج ١ ص ٣٤.

<sup>. (</sup>٣) كانت البلاد الإسلامية في الشام مقسمة بين غلائ قوى ، الأولى تحكيها يووى ابن طفتكين \_ أتابك دمشق \_ ويسيطر على دمشق وحماه في الشال وحوران في الجنوب ، والشانية يحكيها صحصهام الدين خبر خال بن قراجا أمير حمس ، والقائلة سلطان بن منقد ، وهو الأمير العربي الذي يسيطر على شيزر ، ولم يستطع كل من خبر خال وسلطان بن منقد عقاومة زنكي ، فأعلنا ولا عما كه ، وبذلك لم يبق أمام زنكي سوى تاج الملوك بورى \_ أتابك دمشق \_

ابن الغلانيي: ذيل تاريخ دمِشق م ٢٣٨

<sup>(</sup>٤) أبو المحاسن : النبوم الزاهرة في طولة خسر والقاهرة به ص

<sup>(</sup>ه) ابن العديم : زيمدته الحلب في تلويخ حلب ج.٢ ص.٩.٤٠ .

Gibb: The Damascus Chronicle of the Chusades. p.p. 200-201.

<sup>(</sup>٢) ابن الثلانسي : ذيل تاريخ همشق س ٧٧٨ 🗝

زنكى غدر بسو نج حين وفد إليه ، فقبض عليه ، وعلى جماعة من أصحابه (١). ونهب خيامهم وأثقالهم وأسلحتهم ، فهرب بعضهم ، واعتقل البعض الآخر في حلب(٢) ، وبذلك تيسر له دخول حماه والاستيلاء عليها(٣) .

أسند زنكى ولاية حماه لصمصام الدين خير خان بن قراجه –صاحب حمص – بعد أن أدى له مبلغا من المال ، ثم لم يلبث أن غدر به ، فانقض عليه وحبسه بقلعة حلب ، واتجه بعد ذلك إلى حمص ، فامتنع أو لادصمصام الدين بقلعتها ، ورقضوا تسلمها (٤) .

استقر رأى شمس الملؤك إسهاعيل بن تاج الملوك بورى – أتابك دمشق – على استرداد حماه ، فسار إليها سنة ٧٢٥ه ( ١١٢٢م) وشدد. عليها الحصار ولم تستطع حاميتها الدفاع عنها ، كما أن أهلها طلبوا الأمان ، فأجاب أتابك دمشق طلبهم (٥) ، وانصرفت حاميتها عن الدفاع عنها ، مما مهد السبيل لآتابك ( دمشق ) للاستيلاء عليها (٢) .

هيأت الأحوال السياسية في مدينة دمشق الفرصة لعاد الدين زنكي الاستيلاء عليها ، و تحقيق أطاعه في إقامة دولته في بلاد الشام ، ذلك أن أتا بك دمشق شمس الملوك إسماعيل كانسيء السيرة (^)، فاشتدت كراهة الناس له ، ولما حشى بأسهم ، أرسل إلى عماد الدين زنكي يطلب منه القدوم إلى دمشق والاستيلاء عليها (^) ، وألح في ذلك ، حتى أرسل إليه يقول: • إن

Setton: A History of the Crusades. p. 430 (1)

<sup>(</sup>٢) أبو الفدا : المختصر في تاريخ البشر ج ٣ ص ٣

<sup>(</sup>٣) ابن العديم : زبدة الحلب في تاريخ حلب ح ٢ ص٣٤٦

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير ; السكامل في التاريخ حَوادث سنة ٢٣٠ ه.

السيني ۽ عقد الجمان في أخبار أهل الزمان ج ٢ ٧ ورقة ٦ ١

Gibb: The Damacus Chronicle of the Crusades. pp. 219-220 (a)

<sup>(</sup>٦) ابن واصل : مفرج السكروب في ذكر دولة بني أيوب ج ١ ص ٣ ه

<sup>(</sup>٧) نفس الممدر ج ١ ص ٧٠

Setton: A History of the Crusades vol. I. p. 457 (A)

اهملت المجىء سلمت المدينة إلى الفرنج (٢) ، ولما تحقق أصحاب أتابك دمشق من نواياه ، عمدوا إلى التخلص منه ، وخلفه أخوه شهاب الدين محمود ابن بورى(٣) .

عول عماد الدين زنكى على المسير إلى دمشق سنة ٢٥٥ ه ( ١١٢٤ م) وأخذ رسلا قبل وصوله إليها لمحاولة إقناع أهلها بالتسليم ، غير أن أهلها لم يستجيبوا للصلح (٤) ، فلما بلغها زنكى أخذ فى محاصرتها ، فواجه مقاومة عنيفة ترعمها مدين الدين انرب أحد مماليك طغتكين حد فاضطر زنكى . الحرفع الحصارعنها ، وعقد صلحامع أهلها(٤) ، وخاصة أن الخليفة المسترشد أمره برفع الحصار عن هذه المدينة والرحيل عنها (٧) ، وهكذا ظلت دمشق عقبة كبيرة في سبيل تحقيق سياسة زنكى التي تنطوى على توخيد الحبهة الإسلامية في بلاد الشام .

وعلى الرغم من فشل زنكى فى فتح دمشق فإنه واصل سياسته فى التوسع فى بلاد الشام،فرخف إلى حص سنة (٢) ٥١١ هـ (١٣٦ م ) – وكان

<sup>(</sup>٣) أبوالفدا :المختصر في تاريخ البشرج م س٧

Runciman: A History of the Crusades p. 197 (1)

<sup>(</sup>١) ابن القلانسي : ذيل تماريخ دمشتي س ٧٤٥ ــ ٢٤٦

<sup>(</sup>١) المبنى: عقد الجان في أخبار أهل الزمان القسم الأول ج ٢ ٪ ورقة ٧٠

<sup>(</sup>١) أبن الأثير : السكاهل فالناريخ هوادث سنة ٧٩هـ.

<sup>(</sup>٤) ابن واصل :مفرج السكروب في ذكر دولة بني أيوب م ١ ص ٥٧

<sup>(</sup>۲) كان محكم جمى سمسام الدين خيرخان بن قراجا الذى قبض عليه ولا كي ستة ٢٥ هـ هـ وخلفه أخوه . وولى حمى بعده ابنه عين الدين إبلخان فنتله بعض بماليك سنة ٢٦ هـ هـ وخلفه أخوه الأمير قريش بن خير خان ، وكان يدبر أمره أحد بماليكه واسمه خرتاش ، الذي سلم حمى طلاهمير شمس الملوك إسماعيل بن بورى - أتابك دمشق - فلما قتل شمس الملوك ، وولى سيعده أخوه شهاب الرين مسلم حمى طلاهمير معين الدين أثر - بملوك جده طفتكى - وقد سحال بين زنكى وبين الاستيملاء على حمى ،

ابن الجوزى : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم جو ٩ ص٤٣ ( ابن العديم و زيدة الحلب في تاريخ حلب ج ٧ ص ٢٥٨ )

يحكم معين الدين أنر نائبا عن أتابك دمشقـــوحاصرها فترة من الوقت(١)·· غير أنه مالبث أن رفع الحصار عنها حين علم أن الصليبيين أتو ا نتجدتها(٢).

لم يكف عماد الدين زنسكى عن محاولة ضم البلاد الإسلامية في الشام إلى حوزته فاستولى على حصن المجدل (٣) و دخلت بانياس في طاعته (٤) م عاد إلى محاصرة حمس ، لكنه ما لبث أن رفع الحصار عنها حين هاجم الإمبراطور البيزنطى حنا كومنين حلب (٥) ولما عاد الإمبراطور البيزنطى إلى بلده ، عاود زنسكى الهجوم على حمص غير أنه توقف عن مهاجتها بعد أن تحسنت العلاقات بينه وبين أتابك دمشق الذي وافق على ضم حمص إلى حوزته ، و نزل زنسكى له عن بعدين وحصنين آخر بن (١) .

على أن زنكى ما لبث أن أتيحت له فرصة أخرى لتحقيق أطاعه فى ممشق(٧) حين قتل أتابكها الأمير شهاب الدين محمود بن قاج الملوك بيد غلمانه سنة ٣٣٥ ه ( ١١٣٨ م ) إذ أرسلت والدته – وهى زوجة عماد الدين زنكى – تطلب منه القدوم إلى دمشق ، والثار لابنها ، فأعد زنكى العدة للزخف إلى هذه المدينة سنة ٣٣٥ ه ( ١١٣٨ م ) ، غير أن أهلها الذين أخلصوا لبيت بورى ، حشدوا قوات كبيرة للدفاع عن مدينتهم (٨) كما أن معين الدين أنر – ناثب أتابك دمشق – أفسد على زنكى أطاعه ، فقبض معين الدين أنر – ناثب أتابك دمشق – أفسد على زنكى أطاعه ، فقبض

Gibb: The Damascus Chronicle of the Crusades. p. 242 (1)

<sup>(</sup>٢) أن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص ٢٠٨

<sup>(</sup>٣) مجدل : اسم بلد بالخابور ، إلى جانبه تل عليه قصر

<sup>(</sup> الماقوت معجم البلدان بد ٧ ص ٣٨٧) .

<sup>(</sup>٤) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق س ٢٦٧

<sup>(</sup>٥) أبن العديم : زيدة الحلب في تاريخ حلب ج ٢ ص ٢٦٤،

Runciman: A History of the Crusades vol. 2 p. 261

<sup>(</sup>٦) أبو الغدا: المختصر في تاريخ البشر ج ٣ س٠١٠

Stevenson. The Crusaders in the East. p. 142

<sup>-</sup> Gibb : The Damascus Chronicle of the Crusades. p. 254 (v)

<sup>(</sup>٨) أبر شامة : الروضتين في أخبار الدولتين ج ١ س ٨٦٠

على ذمام الأمور في دمشق ، ثبم بعث في طلب جمال الدين بوري – أمير بعلبك – ليجل ميجل أخيه(١) أتابك دمشق ، فلما ولى الحكم فومن لمعين الدين أثر تدبير الأمور في أمارته (٢) ، فتصدى لزنكى وحال دون استيلائه على دمشق(٣) .

وعلى الرغم مما وأجه زنكى من صعوبات فى سبيل الاستميلاء على هذه الحلدينة فإنه لم يقلع عن سياسة التوسع فسار إلى بعليك وحاضرها(٤) . غير أن أهلها استبسلوا فى الدفاع عن مدينتهم ، ولما رأوا أن لا طاقة لهم بزنكى وجنده طلبوا منه الآمان ، فأمنهم (٥) ، وسلموا إليه المدينة(٦) ، كما استلمت حامية قلعتها بعد أن يتست من النصر (٧) .

لما فرغ زنكى من ضبط الأمور فى بعلبك ، عول على المسير إلى دمشق محاولا فتحها للمرة الثالثة ، فأرسل قبل شروعه فى مهاجمتها إلى أتابكها جمال الدين محمد بن تاج الملوك بورى يطلب منه النزول عن دمشق مقابل إعطائه حمص أو بعلبك(^) ، لكن أتابك دمشق رفض هذا العرض ، فلم

<sup>(</sup>١) اين الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٣٣، هـ.

<sup>(</sup>٢) أين العُديم . زيدة الحلب في تاريخ حلب ج ٢ ص ٢٧٢

<sup>(</sup>٣) ابن القلائسي : ذيل تاريخ دمشق م ٧٠٠

Zoe olden Bourg Les Croisades, p.521 (1)

<sup>(</sup>٥) العيني : عقد الجمان في أخبار الزمان النسم الأول ج ١٧ ورقة ١١٤

<sup>(</sup>٦) لما استولى زنسكى على بعليك نكث بالعهد الذي منحه لأهلها ، فاعتدى على الرجال موالنساء والأطفال اعتداءاً ظالماً ، ويقول ابن الأثير : إن الناس استقبحوا منه ذلك ، وخالفوه وحذروه ، ولا سبها أهل دمشق ، فانهم قالوا : لو ملكنا بفعل ذلك ، فجدوا سفى محاربته .

<sup>(</sup> النكامل في التاريخ حوافث سنة ٣٣ ﻫ ) .

Setton . A History of the Crusades vol. 1. p. 549

<sup>(</sup>٧) أبن القلائسيُّ: ذيل الريخ فمشق س ٢٦٩

ابن العديم : زيدة الحلب في تاريخ حلب ج ٢ من ٢٧٣

<sup>(</sup> A ) ابن واصل : مفرج السكيروب في ذكر دولة بني أبوب ب A من A م

يجد زنسكي بدأ من الزحف إلى هذه المدينة سنة ٢٤٥ه(١) (١٣٩) ، غير أن أتابكها توفى فى ذلك الوقت ، وحدث خلاف بين أفراد بيت بورى على من يتولى الحكم في دمشق (٢) ، فاستغل زنكي ذلك الخلاف ، وشدد هجماته على المدينة (٣) غير أن معين الدين أنر مالبث أن قضى علم هذه الخلافات ، و و لى مجير الدين ابق بنجمال الدين أتابكية دمشق(٤) ثم استقر رأيه على الاستنجاد بمملكة بيت المقدس الصليبية ، فأرسل أسامة بن منقذ مبعوثاً إلى ملكما(٠) فولك ، فحذر مرب خطر زنكي إذا ما استولى على دمشق(٦) ، وكان لحديثه تأثير بالغ في نفوسهم ، وخاصة بعد ,أن ضم إلى حوزته حمص وحماه وحلب وبعلبك(٧) ، ولم يبق أمامه سوى دمشق. إِفَا يَقَدُوا أَنَ امْتَلَاكُهُ هَذَهُ المَّدَيِّنَةُ يُمَّكُنُّهُ مِن تُكُويِنَ جِبَّهُ إِسَلَامِيةً في بلاد الشام وشمال العراق تشكل خطراً كبيراً عليهم(٨) .كذلكُعرض أسامة ابن أ منقذ رسول معين الدين أنر \_ نائب أتابك دمشق - على ملك بيت المفدس الاستيلاء على بانياس(١) ـ وكانت وقتذاك تابعة لزنكي ـ فجمع الصليبيون جموعهم ، وتأهبوا للرحف إلى دمشق لمعاونة معين الدين أثر في الذود عنها(١٠) . ولما علم عماد الدين زنكي بذلك ، سار إلى حوران ، معترما لقاء الصليبيين قبل أن يجتمعوا مع أهل دمشق على قتاله (١١). غير أن الصليبين

<sup>(</sup>١)( ابن الأثير : الكامل في الناريخ حوادث سنة ٣٤ هـ ) .

Gibb: The Damascue Chronicle of the Crusades. p. 259

<sup>(</sup>٢) ابن العديم : زبدة الحلب في تاريخ حلب ج ٢ ص ٣٧٣ – ٢٧٤

<sup>(</sup>٣) أبوالفدا : المختصر في تاريخ البشر ج ٣ ص ١٩ – ١٦

<sup>(</sup>٤) ابن الوردي : تتمة المختصر في تاريخ البشر ج ٧ ص ٤٣

<sup>(</sup>ه) أسامة بن منقذ: الاعتبار س ۸۱

رم) (٦) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ۲۷۲

Archer: The Crusades. p. 195(v).

Zoe OldenBourg: Les Croisades. P. 468(A)

Runciusan: A History of the Grusades. vol 2 pp. 226-227

<sup>(</sup>٩) ابن الأثير : ألكامل في الناريخ ، حوادث سنة ٢٤ه ه.

<sup>(</sup>۱۰) این التلانسی : ذیل تاریخ دمشق س ۲۷۳

<sup>(</sup>١١) ابن واصل ۽ مفرج السکروب في ذکر دولة بني أبوب ج ١ ص ٨٨

مالبثوا أن عدلوا عن خطتهم، وظلوا فى بلادهم، فعاد عماد الدين زنكي. إلى حصار دمشق(١).

أما معين الدين أنر فإنه سار إلى بانياس ، وحاصرها وأوقع الهزيمة بصاحبها ، وقتل كثيراً من رجاله ، وتمكن من الاستيلاء على البلدة ، وتسليمها إلى الفرنجة (٢) تحقيقاً لوعده (٣) .

لل بلغ زنكى حصار بانياس ، وتسليمها إلى الفرنجة ، عظم ذلك عليه وعول على الإنتقام منهم ، فأغار على ضور وأعمال دمشق (٤) ، ثم حاصر هذه المدينة ، واضطرب أهلها حين شاهدوا فى الصباح عسكر زنكى محاصر المحده (٠) . غير أن زنكى مالبث أن رفع الحصار ، ورجع إلى مرج داهط لأن كثيراً من جنده كأنوا متفرقين (٦) ، فلما عادوا إليه محملين بالغنائم ، رحل بهم عائداً إلى الموصل (٧) ،

انقسمت مملكة زنكى بعد وفاته سنة ٤١٥ ه ( ١١٤٦ م ) بين ولديه سيف الدين غازى ، ونور الدين محمود ، فاحتفظ الأول بالموصل ، على حين تمكن نور الدين محمود من تثبيت قوته فى حلب ، وكان الحد الفاصل بين أملاك الآخوين هو نهر الحابور(٨) .

<sup>(</sup>١) ابن العديم ، زيد، الحاب في تاريخ حلب ج٢ ص ٢٧٣

<sup>(</sup>٢) أبوالفدا : المختصر في تاريخ البشر ج٣ من ١٦.

Setton; A History of the Grusades vol. 1.p 460

<sup>(</sup>٣) این الثلانسی: ذیل تاریخ دمشق س ۲۷۲

Grousset: Histoire des Croisades vol. 2 p. 2 p. 137

<sup>(</sup>٤) سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان في تاريخ الأعيان النسم الأول - ٨ س ٩٨٦

Setton : A History of the Crusades vol I. p. 460 (\*)

<sup>(</sup>٦) أبو الغدا : المحتصر /في تاريخ البشر ج١ ص٨٩

<sup>(</sup>٧) ابن الأثير الكامل في التاريخ حوادث سنة ٣٤هـ.

<sup>(</sup>٨)ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية س ١١٤

ولما ولى قطب الدين مودود الموصل سنة ١٤٥ه (١٤٩) علم أخوه نور الدين محمود فى بلاده ، وشجعه على ذلك بعض أمر اء الموصل الذين أرسلوا إلى نور الدين يلحون عليه فى المسير إليهم ، فقصد سنجار ، واستولى عليها (١) . غير أن الآخوين ما لبثا أن عقدا صلحاً ، أعاد نور الدين محمود بمقتضاه سنجار إلى أخيه قطب الدين ، واتفقا على أن تكون ديار الجزيرة لقطب الدين مودود وأن يبقى الشام لنور الدين (٢) .

ولى حكم الموضل بعد وفاة قطب الدين مودود ابنه سيف الدين غارى ولما علم نور الدين مجمود باستبداد وريره نخر الدين بأمر الموصل عول على المسير إليها لتدبير ملك أولاد أخيه (٣) ، فعبر الفرات على رأس قوة من الجند سنة ٢٥ه (٤) (١١٧٠م) ، واستولى على الرقة وسار إلى الحابور ، وتغلب عليه كا فتح نصيبين ، وهناك انضم إليه نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود .. صاحب حصن كيفا (٥) . فازداد عدد قواته . الأمر الذى شجعه على المسير إلى سنجار ، فحاصرها وملكها (١) ، ثم سار إلى الموصل ، واستولى عليها ، وعزل وزيرها نخر الدين (٧) ، ورفع عنها ماكان الموصل ، واستولى عليها ، وعزل وزيرها نخر الدين (٧) ، ورفع عنها ماكان يعانيه أهلها من أنواع المظالم واتبع هذه السياسة فى كل من نصيبين والحابور يعانيه أهلها من أنواع المظالم واتبع هذه السياسة فى كل من نصيبين والحابور وسنجار (٨) ، ثم ترك لسيف الدين حكم الموصل ، ومع ذلك عين أحد رجاله سعد الدين كمشتكين نامماً عنه فى هذه الامارة وهكذا اتسعت سلطة رجاله سعد الدين كمشتكين نامماً عنه فى هذه الامارة وهكذا اتسعت سلطة

<sup>(</sup>١) ابن واضل : مفرج السكروب في ذكر دولة بني أيوب ج ١ ص ١١٨٠.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادت سنة ٤٤ ه ه .

ابن العبرى ۽ تاريخ مختصر الدول ص ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن واصل : مَفرج الــكروب في ذكر دولة بني أيوب ج ٢ ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>۱) ابن المبرى : تاريخ مختصر الدول من ٧٧٣ .

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٣٦٥ هـ .

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير : الناريخ الباهر في الدولة الأتابكية س ١٥٣ -- ١٥٤ .

Grousset: Histoire des Groisades. p558 (v)

<sup>(</sup>٨) ابن الأثبر : السكامل في التاريخ حوادث سنة ٦٦ ه ه .

<sup>(</sup>م ٧ - بلاد الجزيرة العربية) -

نور الدين محود ، فأصبح يحكم بلاد الجزيرة (١) ، غير أن سيف الدين عادين غازى ما ابث أن استرد هذه البلاد التي استولى عليها عمه نور الدين محود (٢).

## ع ــ الأيوبيون:

كان شادى أو شاذى أبو صلاح الدين يوسف كرديا من بلده من قرية بالقرب من أذربيجان، ويكتنف أصل أسلافه الغموص، ولا يمكن قيول الرواية التيردده الذين عملوا في خدمة بني أيوب والتي تزعم أن صلاح الدين ينسب إلى أصل عربي عريق ــ آل مروان ــ ، وكان شادى قــد هاجر إلى بغداد ومعه ولداه نجم الدين أيوب وأسد الدينشيركوه وقدتولي دزدارية قلعة تكريت بمساعدة مواطن يدعى بهروز ، وكان له شأن في حكومة بغداد ، رتوفي شادي في تكريت فخلفه أيوب ، وفي سنة ٥٣٦هـ/ . ١١٢٠ م هزمت سلاجقة بغداد جيوش أتابك زنكى ــ أمير الموصلـــ بالقرب من تكريت ، فساعده نجم الدن أيوب وأخره أسدالدين شيركوه على النجاة ــ وهما من أتباع خصومه ــ وداويا جر احاته ، وخدماه أحسن خدمه ، وحملاه إلى قلعة تكريت ، وأقام بها خمسة عشر يوما حتى عولجت جراحاته ، واستراح من آلامه ، ولما أعتزم العودة إلى الموصل أعور والظهر ، فأعطياه جميع ماعندهما من الظهر ، حمل عليها أمتعته ، فكان عهاد الدين زنتكي يقدر هذا الجميل لنجم الدين أيوب وأسد الدين شيركوه ، ويعرف لهما هذه الصنيعة ، وبالطبع لم ترض بغداد عن هذا العمل، وعزلت تجم الدين أيوب لأن مساعدته لزنكي اعتبرت عصيانا على الدولة العباسية خترك نجم الدين أيوب واخره أسد الدين شيركوه تسكريت سنة ٣٢٥ه سنة 

<sup>(</sup>١) ابن قاضي شهبة : الشُّكُو آكب الدريهورقه ١٤٩

<sup>(</sup>۲) ابن واصل : مقرح السكروب ۲۵ ص ۷

عَالَيْلَةُ التَّى غَادَرُ فَيَهِمَا نَجُمُ الدَّيْنِ : أَيُوبُ تَـكُرِيتُ ، ولد له يُوسفُ حَـلاحِ الدينِ.

رحب زنكى كل القرحيب بأيوب وشيركوه ، وأقطعهما الأقطاعات واشتركا معه فى حروبه ، فأعاناه على فتح بعلبك ، وعهد زنكى بحكها الما أيوب فى أوائل سنة ١٩٣٥ م سنة ١١٣٩ م ، وبعد وفاة زنكى حاولت جيوش صاحب دمشق أن تستعيد بعلبك ، ولما وجد أيوب نفسه غير قادر على الاحتفاظ بهسا انضم إليه بأختياره ، وأصبح عنده قائدا ممتازا بل كبير القواد .

وبقى شيركوه فى جدمة نور الدين محمود – صاحب حلب – وعول نور الدين على الاستيلاء على دمشق ، فعرض على شيركوه أن ينتزعها من من يد أخيه أيوب ، واتفق الاخوان فيما بينهما ، ودخل شيركوه المدينة من غير قنال سنة ٩٤٥ م / ١١٥٤ م وبالغ نور الدين فى اكرام أيوب وعينه حاكما على دمشق ، وتولى شيركوه حسكم حمص ، وتوارث أبناؤه حكمها .

تطلع أور الدين محمود إلى صم مصر إلى حوزته ، وانتهز فرصة ضعف الخلافة الفاطمية في مصر ، و تنافس كبار رجال الدرلة على تقلد الوزارة ، يل إن بعضهم استعان بأمراء الدول المجاورة لتحقيق أطاعهم ، مما ترتب عليه تطلع هؤلاء الأمراء إلى بسط سلطاتهم على مصر ، فقد تقاد شاور الوزاره في عهد الخليفة العاصد ، ولم يلبث أن ثار عليه ضرغام — أحد قواد الجيش — و تقاد الوزارة ، فأصطر شاور إلى الإلتجاء بنور الدين محمود الميعاونه في استعادة منصبه ، فأرسل حملة إلى مصر يقودها أسدالدين شيركوه تصدت لضرغام ، و تغلبت عليه ، و عاد شاور إلى الوزارة ، ولم يلبث أن تصدت لضرغام ، و تغلبت عليه ، و عاد شاور إلى الوزارة ، ولم يلبث أن تحلي عن حليفه نور الدين فطلب من شيركوة العودة إلى بلاد الشام ، و بعث أماريك — ملك بيت المقدس الصليبي — يستنجد به ، و يخوفه من نور أماريك — ملك بيت المقدس الصليبي — يستنجد به ، ويخوفه من نور

الدين إذا تمكن من الديار المصرية ، فسارع إلى تلبية طلبه ، وأرسل جيشاً أرغم شيركوه على العودة بجنده إلى الشام .

وكان لهذه السياسة أثرها في توجيه أنظاركل من نور الدين - صاحب دمشق - والصليبين في بيت المقدس إلى غزو مصر ، ثم تتابعت حملات أسد الدين شيركوه والصليبين على مصر ، وانتهى الأمر بانتصار حملة شيركوه الثالثة ، ودعوة أماريك - ملك بيت المقدس - من غير حرب ولا قتال ، ثم أسند الحليفة العاصد الفاطمي إلى شيركوه منصب الوزارة بعد تخلصه من شاور ، غير أرف شيركوه لم يستمر طويلا في الوزارة ، فتوفى بعد قليل ، واستدعى الحليفة الفاطمي صلاح الدين يوسف بن أيوب ، وولاه الوزارة .

وكان الخليفة الفاطمى مسلوب السلطة مع صلاح الدين الذى عمل على تدعيم مركزه فى مصر ، بإحاطة نفسه بأهل بيته ، فطلب من نور الدين عخود أن يرسل إليه أباه وأقاربه ، واسند إلبهم بعض المناصب كما وجه اهتمامه على القضاء على المذهب الشيعى فى مصر ، ولما أيقن من إنهيار سلطة الخليفة العاضد أمر ياقامة الخطبة للخليفة المستضىء بالله العباسى وإسقاط أسم العاضد من الخطب قسنة ٥٠٥ هم ١١٧١م ولم يعلم الخليفة العاضد بهذا التغيير لمرضه ، ثم توفى بعد ذلك بقليل . وبذلك سقطت الدولة الفاطمة .

ولم تلبث أن نشبت الحلافات بين صلاح الدين يوسف وسيده نور الدين محمود، وذلك لآن صلاح الدين بعد أن كان وزيرا للعاصد، خلاله الجو بعد وفاته، وصار يخطب باسمه بعد أسم الخايفة العباسي وسيده نور الدين، واعتزم الاستقلال بمصر عن الدولة النوريه، فوطد نفوذه في مصر، وقضى على العناصر المواليه للفاطميين في مصر بفضل شجاعته وإقدامه، ودانت له مصر بالاه والطاعة ...

على أن نور الدين محود لم يتغاضى عن نزعة صلاح الدين الاستقلالية خاعتزم غزو مصر ، وأخذها من صلاح الدين ، ولكن نور الدين لم يلبث أن توفى دون أن يحقق غرضه ، وبذلك ترك الميدان خاليا أمام صلاح الدين . وقامت منافسة شديدة بين أمراء نور الدين محود فى حلب ودمشق وأمراء بنى زنكى فى إقليم الجزيرة شمال العراق حول من يخلفه فى حكم الدولة النورية .

واستقر رأى الأمير شمس الدين محمد بن عبد الملك ـ أحد كبار رجال دولة نور الدين محمود ـ على تولية الصالح اسماعيل مكان أبيه نور الدين سنة ١٩٥٩ - (١١٧٣م) (١) حتى لايطمع سيف الدين غازى بن مودود ـ صاحب الموصل (٢) - فى الاستيلاء على حلب ، غير أن سعد الدين كشتكين ـ نامب نور الدين محمود فى الموصل - ما لبث أن سار إلى حلب ، وقبض على شمس الدين محمد ، وانفرد بأتا بكية الصالح اسماعيل (٣) .

ولما علم صلاح الدين الأيوبى باستبداد سعدالدين بأمور جلب ، وتدبيره شؤون ابن سيده نور الدين محمود عظم ذلك عليه وأنكره ، واتخذ من خلك ذريعــــة لتحقيق رغبته في السيطرة على الشام (٤) ، فسار إلى حلب متظاهراً أنه يريد الاشراف على تنشئة الملك الصالح (٥) .

أثار اتجاه صلاح الدين إلى حلب مخاوف أنباع الملك الصالح اسماعيل حراً يقنوا أن الملك سينتقل منه إلى صلاح الدين(٦) ، فأرسلوا إلىسيف الدين

<sup>(</sup>١) ابر الأثير : السكامل في التاريخ حوادث سنة ٩٦٩ هـ .

ابن شداد : النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية س ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) ابن واصل : مفرج الكروب فى ذكر دولة بنى أيوب ج ٣ ص ٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الأتا بكية ص ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) الميني : عقد الجمان في أخبار أهل الزمان النسم الأول ج ١٧ ورقة ٤٦٠ .

<sup>(</sup>ه) ابن واصل : مفرج السكروب في ذكر دولة بني أيوب ج ٢ ص ٧ -

<sup>(</sup>٦) أبو المحاسن : النبوم الزاهرة في ماوك مصر والقاهرة ج ٦ ص ٢٤٠

غازى ــ أتابك الموصل ــ يطلبون منه القدوم إليهم للوقوف إلى جانب. الملك الصالح ضد أطماع صلاح الدين (١).

غير أن صلاح الدين أرسل إليهم يحذرهم من منعه من دخول حلب ، وتدبير أمر دولة الملك الصالح ويقول : « لو أن نور الدين علم أن فيكم من يقوم مقامى ، أو يثق إليه مثل تقته بى لسلم إليه مصر التي هى أعظم عماله كه وولاياته ، ولو م يعجل عليه الموت ، لم يعهد إلى أحد بتربية ولده ، والقيام بخدمته غيرى ، أو أد اكم قد تفردتم بمولاى وابن مولاى دونى وسوف أصل إلى خدمته ، وأجازى انعام والده بخدمة يظهر أثرها ، وأجازى انعام والده بخدمة يظهر أثرها ، وأجازى كلا منكم على سوء صنيمه في الذب عن بلاده (٢) ،

وكان صلاح الدين قد ضم إلى حوزته فى ذلك الوقت دمشق (٣) وحمص وحماه و بعلبك . ولما قصد حلب ، استنجد أهلها بالصليبيين (٤) ، فهاجموا حص ، واضطر صلاح الدين إلى رفع الحصار عن حلب (هُ) ، وتأهب لصد الصليبين عن بلاده (٦) .

استجاب سيف الدين غازى لنداء ، أهل حلب ، وأرسل جيشاً إليها لاعتقاده أن صلاح الدين قد استفحل خطره وعظم شأنه ومن ثم وجه اهتمامه إلى الوقوف في وجهه حتى لا يستحوذ على البلاد ، وتترطد فيها

<sup>(</sup>١) أبو الغذاء المحتصر في تاريخ البصر جـ ٣ س. ٦ -

<sup>(</sup>٢) المبئى: عقد الجمان في أخبار أهل الزمان القسم الثنائي ج ١ ٢ ورقة ٤٧ ٠٠

أَبْنُ وَاصَلَ : مَفْرِجِ السَكَرُوبِ فِي ذَكَرَ دُولَةً بِنِي أَبُوبُ جَ ٢ ص ٢٧٠ .

 <sup>(</sup>٣) أبو شامة : آلروضتين في أخبار الدولتين ج ١ س ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٤) ابن واصل : هفرج السكروب فيذكر دولة بني أيوب ج ٢ س ٢ ٣ - ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٥) ابن شداد : النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ص ٣٩ .

Setton: A History of the Crusades Vol.1.p.567

Archer: The Crusades p.243

سلطته(۱) ، فأرسل جيشاً بقياذة أخية عز الدين مسعود لمعاونة ابن عمه الملك الصالح فى صد صلاح الدين عن بلاده . كما هاجم سنجار وكان صلاح الدين قد طلب إلى أتابكها الوقوف إلى جانبه فى وجه صاحب الموصل (۲) ، لسكنه لم يلبث أن رفع الحصار عنها بعد أن فشل فى الاستبلاء علمها (۲) ، كما أوقع صلاح الدين الهزيمة بجيشه الذى أرسله للدفاع عن حلب (٤).

عول سبف الدين غازى بعد هزيمة جيشه في حلب على محار بة صلاح الدين الأيوبى (٥)، فأعد جيشاً كبيراً سنة ٥٧٥ ه (١١٧٤ م) سار به من الموصل وبصحبته أخوه عز الدين مسعود، غير أن صلاح الدين رغبة منه في تجنب الحرب، أرسل إلى سيف الدين يعرض عليه العزول عن حص وحماه، على أن يقره على دمشق، ويكون فيها نائبا عن الملك الصالح اسماعيل. فلم يجب طلبه (٦)، وقال: « لابد من تسليم جميع ما أحذ من بلاد الشام، والعودة إلى مصر (٧)، « فكان ذلك مما حمل صلاح الدين على اعداد العدة لمحاربته، والتبق مع عز الدين مسعود بالقرب من مدينة حماه (٨) في موضع يقال له قرون حماه (٩)، حيث دارت معركة انتهت بانتصار صلاح الدين وهزيمة جيش الموصل (١٠)، ثم تابع صلاح الدين تنفيذ خطته، الدين وهزيمة جيش الموصل (١٠)، ثم تابع صلاح الدين تنفيذ خطته،

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن : النبيوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج ٦ من ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) المقريزى: السلوك لمعرفة دول الملوك القسم الأول، ج ١ ص ٥٨ --- ٩٥ -

<sup>(</sup>٣) ابن شداد : النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ص ٤٠٠

<sup>(</sup>٤) أبو الفدا ۽ المحتصر في تاريخ البشر جـ ٣ ص ٣٠ .

أبن الأثير : الكامل في الناريخ حوادث سنة . ٧ ٥ ه .

<sup>(•)</sup> أبو الفدا : المختصر في تاريخ البشر ج ٣ ص ٦٠ .

<sup>(</sup>٦) أبو المحاسن : النبورم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج ٢ س ٧٠ .

<sup>(</sup>٧) المقريزى ، السلوك لمعرفة دول الملوك المتسم الأول ج ٦ من ٩٥ .

Lamb: The Crusades.p.43 (A)

<sup>(</sup>٩) ابن شداد : النوادر السلطانية والمحاسن اليوسنية ص ٤١ .

Lane-Poole: Saladin. P.139

<sup>(</sup>١٠) أبو شامة : الزوضتين في أخبار الدولتين ج ١ س ٧٤٧ــ٧٥٧ .

فسار إلى حلب، وظل محاصرا لها حتى اضطر أهلها إلى طلب الصلح (١) على أن يكون له ما بيده من بلاد الشام ولهم ما بأيديهم منها، فأجما بهم إلى ذلك، ورحل عن حلب (٢).

لم يوافق سيف الدين غازى بن مودود على ذلك الصلح الذي تم بين أهل حلب و صلاح الدين ، فأرسل إليهم يطلب منهم نقضه ، وأعد العدة لمحاربة ولم يكتف بذلك صلاح الدين (٣) و حثهم على الاشتراك معه فى محاربته ولم يكتف بذلك بل أوسل إلى ريمو ند الثالث - أمير طرابلس - يطلب مساعدته على صلاح الدين ، وأنفذ إليه أسرى الصليبيين المحتجزة عنده ، رغبة فى استمالته إليه أما صلاح الدين فإنه عقد هدنه مع مملكة بيت المقدس حتى يتفرغ لمحاربه سيف الدين غازى بن (٤) مودود الذى حشدكل قواه لطرد صلاح الدين من دمشق ، ولم ينفرد و حده بمحاربته بل استنجد عليه بأمراء كيفاو ماردين وسنجار (٥) ، وانضم إليه قوات من حلب ، وساروا جميعا إلى دمشق سنة ٧١٥ ه (١١٧٥ م ) (٢) . غير أن صلاح الدين أعد العدتم لصدهم ، وبعث في طلب جيش كبير من مصر (٧) والتقى في معر كه كبيرة مع أنابك الموصل و حلفائه عند تل السلطان (٨) ـ على الطريق بين حلب و حماه ـ انتهت

<sup>(</sup>١) تاج الدين شاهنشاء بن أيوب ، تاريخ حماء ص ٧٧١ .

<sup>(</sup>٣) ابنَ الأثير : الكَّامل في التاريخ حوادَثُ سنة ٧٠هـ .

المقريزي ، الساوك لمنرفة دول الماوك ج ١ القسم الأول ص ٥٩

Runciman: A History of the Crusades. Vol.2 p.626

<sup>(</sup>٣) ابن واصل : مفرح السكروب في ذكر هولة بني أبوب ج٢ ص ٣٦

<sup>(</sup>٤) أبو المجاسن : النصوم الزاهرة في علوك مصر والعاهرة جـ ٣ ص ٢٦

<sup>(</sup>٥) أبو الفدا : المحتصر في تاويخ البشر جـ ٣ س ٦٩

Lane-Poole : Saiadin. p.143

<sup>(</sup>٧) تاج الدين شاهنشاه بن أيوب : تاريخ حماه ص ٢٧٧

 <sup>(</sup>A) أبو شامة ، الروضتين في أخبار الدولتين ج ١ ص • ٢٥٠

باحرازه النصر ، واستيلائة على كثير من الأمسوال والذخائر (١) ثم وجه أهتمامه لمحاصرة حلب ، واضطر أهلها إلى مصالحتة بعد أن طال حصارها (٢) .

ولما توفى سيف الدين غازى بن مودرد ـ أتابك الموصل سنة ٢٧٥ هـ ( ١١٤٠ م ) خشى أهلها من مطامع صلاح الدين فى بلدهم فولوا عليهم عز الدين مسمود ـ أخا سيف الدين غازى ـ لكبر سنه ، لما عرف عنه الشجاعة وحسن الساسة . (٣) .

وما يجدر ذكره أن الصالح اسماعيل صاحب حلب توفى أيينا فى هذه السنة وأوصى بأن يخلفه ابن عمه عز الدين مسعود(٤) فى حلب حتى تنالف من حلب والموصل جبهه واحدة تستطيع الصمود فى وجه صلاح الدين(٥) لذلك سارع عز الدين مسعود إلى تنفيذ وصيه ابن عمه ، وسار قاصدا حلب(١) ودخلها و تولى الحكم فيها (٧) ، ثم ثار أهل حماه على أميرهم ، و نادوا بعز الدين مسعود أميرا عليهم (٨) ، كما أن أمر اه حلب أطمعوا عز الدين فى

<sup>(</sup>۱) این واصل : مفرج السکروب فی ذکر دولة بنی أیوب ج ۲ ص ۲۰۹ المتریزی : السلوك لمعرفة دول الملوك القسم الأول ج ۱ ص ۹۹

<sup>(</sup>٢) أبن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٧٠٠ هـ

<sup>(</sup>٣) أبن الأنبر: السمامل في التاريخ حوادت سنة ٢٧٠٠

ابن خلسكان ۽ وفيات الأعيان ج ٤ ص ٢٩١

 <sup>(</sup>٣) اين الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سدة ٧٧٥ هـ
 ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول س ٨٠٠

ad James law m 422

Ruuciman: The Kingdom of Jerusalem.p.433 (1)

<sup>(</sup>٥) ابن واصل : مفرج السكروب فى ذكر دولة بنى أيوب ج ٢ ص ١٠٨

<sup>(</sup>٢) المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك القسمالأول م ١ ص ٧٧

<sup>(</sup>٧) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ص ١٨٢

<sup>(</sup>A) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر هولة بني أيوب ج ٢ س ١٠٨

فى السير إلى دمشق (١) لكنه لم يستجب لهم ، بل نزل عن حلب الأخيه عمادالدين زنكى بن مو دود ـ صاحب سنجار ـ (٢) وهكذا لم يتيسر له إقامة جبهه إسلاميه تضم الشام والعراق (٣) .

رأى صلاح الدين الآيوبي أن الخطر يتهدده من ناحيه وجود بنى زنكى فى الموصل وحلب، ومن ثم عمل على التخلص منهم، كابلغه أن أهل الموصل استعانوا بالصليبيين عليه، (٤) وشجعه مظفر الدين كوكبورى، أتابك اربل على غزو الموصل، وأظهر استعداده لمدة بكل ما يحتاج إلية (٥) فكان ذلك ما يسر علية أمر الزحف إلى الموضل، فاستولى في طريقة إليها على بعض مدن الجزيره، ثم شرع في محاصرة الموصل (١) غير أن صاحبها عن الدين مسعود أعد عدته لصد هذا الحصار (٧) فحشد فيها عددا صنحها من العساكر ما بين فارس و راجل واضطر صلاح الدين إلى رفع الحصار عنها من العساكر ما بين فارس و راجل واضطر صلاح الدين إلى رفع الحصار عنها

<sup>(</sup>١) أبن الأثير: التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ص ١٨٧

<sup>(</sup>٧) ابن شداد : النوادر السلطانية وللحاسن اليوسفية ص ٤٥

<sup>(</sup>٣) كما دخل عز الدين هسمود حلب ، جاءته وسل من أخيه عماد الدين ـ صاحب سنجار ـ يطلب أن يسلم إليه حلب ، ويأخذ عوضاً عنها مدينة سنجار فرفض إجابة طلبه فهدده عماد الدين بتوله : ﴿إِنْ سَلَتَ إِلَى حَلَّبَ وَإِلَا سَلَتَ أَنَا سَنْجَارَ إِلَى صَلَّاحَ الدين » فغشي عز الدين من عاقبة هذا الممل ، ووافق على تسليم حلب لأخيه ، وأخسذ سنجار هوضاً عنها ، وعاد إلى الموسدل ، ( ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ص ١٠١ ) وابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب ج ٢ ص ١٠١ )

 <sup>(</sup>٤) أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين ج ٢ ص ٦١ .

<sup>(</sup>ه) أين وأصل: مفرج السكروب في ذكر دولة بني أيوب جـ٧ ص ١١٧٠ .

تاج الدين شاهنشاه بن أيوب: تاريخ حماه ص ٧٨٠٠

<sup>(</sup>٦) ابن واصل : مفرُج الكروب في ذكر دولة بني أيوب ج ٢ ص ١٩٩٠.

Ruucimau: The Kingdom of Jerusalem. p.433

 <sup>(</sup>٧) أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين ج ٢ ص ٣١ .

Lane Poole : Saladiu.p.165

بعد أنه عجر عن الاستيلاء عليها (١) ثم قصد سنجار ، فخرج إليه أهلها مرحيين عقدمه (٢) .

رأى عز الدين مسعود ـ أتابك الموصل أن يستعين على خصمه صلاح الدين ببعض أمراء وأتابكة البلاد المجاورة ومنهم شاه أرمن ـ صاحب خلاط وقطب الدين بنجم الدين ـ صاحب ماردين (٣) ـ وسار عز الدين مسعود مع حلفائه خارج الموصل للقاء صلاح الدين ، قبل أن يهاجم بلاده (٤) ولما علم صلاح الدين بإجماع هذة الجيوش اضطر إلى العودة إلى الشام (٥) كما عاد كل أمير إلى بلدة (٦) .

واصل صلاح الدین سیاسته التی تنطوی علی ضم بــــلاد البحزیرة إلی حوزتة فلها دخل نور الدین محمد بن قرأ أرسلان ـ صاحب حصن کیفا ــ فی طاعته حرضه علی المسیر إلی آمد (۷) ، فاستجاب له ، و زحف إلیها (۸) ثم شرع فی حصارها (۱) ۵۷۹ ه (۱۱۸۳) و أرسل صلاح الدین إلی أهمها بعده بحسن المعامله أن سلوا البلدة له (۱۰) فكفوا عن القتال ، و طلبو الامان بحسن المعامله أن سلوا البلدة له (۱۰) فكفوا عن القتال ، و طلبو الامان فوا نفض امن حول صاحبهم ، و رحبوا با نضام بلدهم إلی حوزة صلاح الدین بن فاعطاهم أمانا ، و مكنوه من الاستیلاء علی آمد (۱۱) فولی علیها نور الدین بن

<sup>(</sup>١) ابن شداد : النوادرالسلطانية والمحاسن اليوسفية ص ٤٦ -

<sup>(</sup>٧) مُمَد بن شاهنشاه : مضهار الحقائق وسر الخلائق س ١١٠ .

رم) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٧٥ هـ.

<sup>(</sup>٤) المتريزي : السلوك لمعرفة هول الملوك القسم الأول ج ١ ض ٣٠

<sup>(</sup>ه) ابن شداد: النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ص ٤٦٠

أبو المحاسن : النبوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج ٣ س ٣٩

Runciman: The Kingdom of Jerusalem. p.434 (7)

<sup>(</sup>٧) ابن شداد : النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ص ٤٦

Lane-Poole: Saladin. p.172 (A)

<sup>(</sup>٩) ابن الأثير ؛ السكامل في التاويخ حوادث سنة ٧٥ هـ

<sup>(</sup>١٠) أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين ج ٢ ص ٣٩

<sup>(</sup>١١) تاج الدين بن شاهنشاه. • مضمار الحتائق وسر الحلائق ص١١٤

قرا أرسلان ـ صاحب حصن كيفا ـ وكتب. له تقليدا بأعمالها (١) فأخذها عا فيها من الأمرال والذخائر (٢) واشترط عليه صلاح الدين أن يحسن معامله الرعيه ، ويقيم بينهم العدل (٣) ، ثم وفد إلى صلاح الدين رسل من قبل صاحب عاردين و يعض أمراء بلاد الجزيرة يطلبون الآمان ، فأجاب طلبهم (٤) .

غادر صلاح الدین الآیوبی العراق بعد أن زادت هجات الصلیبین فی بلاد الشام ، وحشد جیشا کبیراً ضم جندا من البلاد (م) المجاورة، وحاص (۲) حلب ، فقاومه أهلها مقاومة عنیفة (۷) ، غیر أن أمیرها عماد الدین زنکی بن مودود ، أرسل إلی صلاح الدین سرا یعرض علیه نزوله عن حلب مقابل إعادته إلی سنجار ، فوافق صلاح الدین علی ذلك (۸) واشترط علیه أن یكون علی أهبة الاستعداد للقتال معه . و بذلك خلا الجو لصلاح علیه أن یكون علی أهبة الاستعداد للقتال معه . و بذلك خلا الجو لصلاح الدین فی حلب، فضمها لمل حوزته بعد أن غادرها صاحبها إلی سنجار (۱) امتد نفوذ صلاح الدین إلی شمال العراق ، ولم یبتی خارجا علی طباعته امتد نفوذ صلاح الدین إلی شمال العراق ، ولم یبتی خارجا علی طباعته اسوی الموصل ، لذلك عاود مهاجمتها بعد أن بلغه ان عسكر الموصل قدا غار علی اربل و أعمالها ، فعقد هدنة مع ریمو ند الثالث \_ أمیر أنطاکیة و الوصی

<sup>-(</sup>١) أبو القدا: المختصر في تاريخ النِشر ج ٣ ص ٩٦

سبط ابن الجوزى: مرآة الرمان في تاريخ الأعيان التسم الأول ج ٨ ص ٣٧٠

<sup>(</sup>٢) تاج الدين شاهنشاه : مضار الحقائق وسر الحلائق س ١٣٨

<sup>(</sup>٣) این واصل : مفرج السکروب فی ذکر دولة بنی أیوب نج ۲ می ۱۳۹

<sup>(</sup>٤) أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين ج ٧ ص ٤٧

Runciman: The Kingdom of Jerusalem. p. 435

<sup>(</sup>٦) أبو الغدا : المختصر في تاريخ البشر ج ٣ ص ٩٦

المقريري : الساوك لمرقة دول اللوك التسم الأول ج ١ ص ٨٠

<sup>(</sup>٧) أبن الأثير: السَّكَامَلُ في النَّارِيخِ حَوَّادِثُ سَنَّةٍ ٧٩هُ هُ

<sup>(</sup>٨) سبط ابن الجوزى : مرآة الرَّمان في تاريخ الأعيان النسم الأول ج ٨ ٣٦٧

و(٩) ابن واصل : مفرج السكروب في ذكر دولة بني أيوب عام س ١٩٤، ١٥٥

على مملكة بيت المقدس ـ مدتهـأ أربـغ سنوات(١) وطلب من حلفـائة في بلاد الجزيرة معاونته في فتح الموصل (٢) فاستجاب له كل من معز الدين سنج شاه ـ أتابك الجزيرة ـ ونور الدين قرا أرسلان ـ صاحب حصن كيفا - ودارا ، وزين الدين على كجلك - صاحب أربل - وعماد الدين قرا ارسلان ــ صاحب ماردين (٣) . ولما بلغ صلاح الدين الموصل سنة ٨٨٥ ه ( ١١٨٥ م ) حاصرها غيرأن حرارة آلجو حالت دون الاستمرار في القتال ، كما أبل أهلها بلاء حسنا (؛) ، واضطر صلاح الدين إلى رفع الحصار عنها بعد أن بلغه وفاة شاه أرمن ابن سكان الثاني ــ صاحب خلاط (٠) دون أن يترك وارثا يخلفه . وقد رأى صلاح الدين أن يستغل هذهالفرصه \_ لضم خلاط الى حوزته (١) غير أنه فشل في ذلك ، وسار إلى ميافار قين (٧) وبعد أن تمكن من الاستيلاء عليها أسند ولايتها إلى مملوكه حسام الدين سنقر الحلاطي (٨) ، ثم عاد إلى حصار الموصل للمرة الثالثة ، (٩) لكن أهليا طلبوا مصالحته (١٠) ، كما أن أتابكها عن الدين مسعود يئس من مساعدة الخليفة والسلاجقة له (١١) و نغزل لصلاح الدين بمقتضى الصلح الذي عقده معه عن شهر زور وأعمالها ، وجميع ماوراء الزاب من البـلاد والقلاع والحصيرن، وولاية بني قفجاق وغيرها (١٢) ، كما وافق على أقامة الحطبة-

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٨١٠ ﻫ

Lane Poole: Saldin, p.192

<sup>(</sup>٣) ابن شداد ، النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ص ٤٠

<sup>(</sup>٤) ابن واصل ٥ مفرج الكروب فى ذكر دولة بنى أيوب ٢٠ ص ١٩٦

<sup>(</sup>٥) للقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك القسم الأول ج ١ ص ٨٩

<sup>(</sup>٦) سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان في تاريخ الأعيان القسم الأول ج ٨ س ٣٨٣-

Lane-Poole: Saladin. p. 192

<sup>(</sup>٨) ابن شداد : النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ص ٩٠

<sup>(</sup>٩) تاج الدين شاهنشاء بن أيوب : تاريخ حماء من ٣٨٦

<sup>(</sup>١٠) أَ نَ خُلَـكُانَ : وفياتَ الأَعِيانَ ﴿ يُ سَعُمُ ٢٩

<sup>(</sup>٩١) أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين ج ٢ ص٦٣

<sup>(</sup>١٧) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٨١هـ

غصلاح الدين بدلا من سلاطين السلاجقة (١) ، وتعهد فضلا عن ذلك بأن ينفذ عسكره لمعاونة صلاح الدين وينقش اسمه على السكة (٢) . وهكذا تيسر لصلاح الدين مد سلطانة إلى جميع بلاد الموصل و الجزيرة (٢) .

وجه أتابكة الموصل والجزيرة اهتمامهم بعد وفاه صلاح الدين إلى التخلص من نفوذ بنى أيوب (٤) ، فسار عز الدين وسعود إلى نصيبين (٠) سنة ٥٨٥ ه ( ١١٩٣ م ) ، كما وفد اليه أخوه عماد الدين زنكى \_ صاحب سنجار \_ وأرسل عز الدين إلى أمراء البلاد المجاوره للموصل يستمدهم ، لكن الملك العادل \_ الذي خلف أخاه صلاح الدين \_عول على الاحتفاظ بسيادته على بلاد الموصل والجزيرة ، فأعد جيشا كبيرا وزحف إلى حران في طريقه الى الموصل (١) وضم إلى حوزته الرقة والخابور (٧) ثم قصد ماردين وحاصرها ، واستطاع أن يستولى على بعض أعمالها (٨)

استقر رأى نور الدين قر اأرسلان ـ صاحب الموصل ـ على استخلاص ماردين من المك العادل ، وانضم اليه قطب الدين بن عماد الدين زنكى ـ أتابك سنجار ـ ثم سارت القوات المتحالفة إلى ماردين (٩) ، وكان المك العادل بن أيوب قد أناب عنه المك الكامل في حصارها فاشتبك مع جند الموصل

<sup>(</sup>١) المقريزي: السلوك لمعرفة هول الملوك القسم الأول جـ ١ ص ٩٠

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : في التاريخ حوادث سنة ٨١٥ هـ

<sup>(</sup>٣) أبن الأثير : الناريخ الباهر في الدولة الأنابكية ص ١٨٥

<sup>(</sup>٤) أَبُو شَامَةً ؛ الروضَةَيْنُ في أَخْبَارُ الدُولَتِينَ جَ ٢ س ٢٣٧

<sup>(</sup>٥) أبو الغدا : المحتصر في تاريخ البشر ج ٣ ص ٩٢

<sup>(</sup>٦) أبن الأثير : الـكامل في القاريخ حوادث سنة ٨٥ ﻫ

ابن واصل ، مفرج السكروب في ذكر دولة بني أيوب جـ ٣ ص ١٩

<sup>(</sup>٧) أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين ج ٧ من ٢٣٨

<sup>(</sup>٨) للقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك النسم الأول ج ١ ص ٩٣

<sup>﴿</sup>٩) این خلدوں : العبر ودیواں المبتدأ والحبر ﴿ مُ ص ٣٣٦

وسنجار في معركة دارت فيها الذائره عليه ، فاضطـــــر الى رفع الحصار عن ماردين ، ثم عاد الى حران سنة ههه ه ( ١١٩٨ م ) (١) .

كان لانتصار صاحبي الموصل وسنجار على بني أيوب في ماردين أثر بالغ في تشجيعهما على المسير إلى حران ، ومالبثا أن استوليا عليها وعلى الرها ، ثم انضم اليهما صاحب ماردين . غير أن الرسل سعوا بين بني أيوب وأمراء الموصل وسنجار وماردين في الصلح ، وبخاصة بعد أن علموا أن الملك العادل بن أيوب قد زال عنه الخطر الذي كان يتهدده من ناحية ابني أخيه الملك الأفضل والملك الظاهر (٢) .

وكان الملك العادل يطمع فى استمادة ماردين ، فعهد سنة ٩٥ هـ ( ١٢٠٢م ) إلى ابنه الأشرف موسى بمحاصرتها (٣) و انضم اليه عسكر الموصل وسنجار ولما تعذر على صاحب ماردين مقاومة جيوش خصومه ، أرسل إلى العادل يطلب الصلح (٤) ، فأجاب طلبه . وكان بما تضمنه هذا الصلح أن يؤدى صاحب ماردين للعادل مائة وخمسين ألف دينار ، ويقيم له الخطبه فى بلاده وتضرب السكة باسمه (٥) ويمده بالجند اذا ماطلبها منه (١) .

حدثت بين نور الدين أرسلان شاه الأول بن مسعود \_ أتابك الموصل وقطب الدين محمد بن زنكى الثانى \_ أتابك سنجار \_ خلافات ترجع إلى أن صاحب سنجار ، دخل فى خدمة الملك العادل ، وأقام الخطبة له فى بلاده ، فخشى نور الدين من عاقبة هذا العمل على نفسه وبلده ، فهاجم أتابكيه

<sup>(</sup>١) أبن الأثير : الناريخ الباهر في الدولة الأتابكية • ١٩

<sup>(</sup>٢) ابن واصل : مفرج السكروب في ذكر دولة بني أيوب ج ٣ ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>٣) اللتريزي : السلوك لمعرفة هول الملوك القسم الأول ج ١ ص ١٦١

<sup>(1)</sup> ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والحبر ﴿ ﴿ وَمُسْ ٣٣٨ ـــ

<sup>(</sup>٠) المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك القسم الأول ج ١٩١

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير الكاما, في التاريخ حوادث سنة ٩٩ . هـ.

سنجار سنة ٩٤ه ه ( ١١٩٧ م )، وبدأ بمدينة نصيبين، فظل يحاصرها حتى ، تمكن من الاستيلاء عليها.وفى أثناء حصاره لها ،ها جم مظفر الدين كوكبورى بعض بلاد الموصـــــل ، حتى يضعف من شأن أتابكها ، ويرغمه على رفع الحصار عن نصيبين (١) .

لم يكتف نور الدين بانتزاع نصيبين من صاحب سنجدار ، بل سار إلى تل يعفر - وكان صاحبها وقتذاك - قطب الدين محمد - فحاصرها وضمها إلى حوزته ، ثم عمل على ترتيب أمورها ، وعاد إلى الموصل (٢) .

رأى صاحب سنجار بعد هذه الاعتداءات التي تعرضت لها بلاده أن يستنجد بالملك الأشرق موسى بن الملك العادل – صاحب ديار الجزيرة وخلاط – الذى سار من حران ، وانضم إليه أصحب اربل وآمد والجزيرة (٣) ، فضلا عن أخيه الملك الأوحد نجم الدين – صاحب ميافارةين – وقد صارت قوات الملك الأشرف وحلفائه نحو الموصل ، والتقت بصاحبا نور الدين على مقربة من هذه المدينة في معركة حلت فيها الهزيمة به ، وتفرق عسكره (٤) ، ولم يكتف الملك الأشرف بهذا النصر الذى أخرزه ، بل تابع زحفه حتى دخل الموصل ، ثم ترددت الرسل بين الملك الأشرف و نور الدين صاحب الموصل في الصاح (٥) . غير أن الملك الأشرف اشترط أن يعاد تل يعفر إلى قطب الدين – صاحب سنجار –(١)

<sup>(</sup>١) أبو الغدا ۽ المختصر في تاريخ البشر ج ٣ ص ١٩٢

<sup>(</sup>٢) أبن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٢٠٠ هـ

ابن الأثير التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ص ١٩٢

<sup>(</sup>٣) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب ج ٣ ص ١٠٩

<sup>(</sup>٤) المقريزي : السلوك للمرفة دول الملوك القسم الأول ج ١ ص ١٩٣

<sup>(</sup>ه) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر هولة بني أيوب جـ ٣ ص ١٥٧ – ١٠٩

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٣٠٠٠

فوافق نور الدين على ذلك وتم عقد الصلح بين الفرية بن سنة (١) ٣٠٠ هـ (١٠٠٣ م) .

المتدت أطاع الملك العادل أبو بكر بن أبوب ـ صاحب مصر ودمشقـ إلى بلاد سنجار وجزيرة ابن عمر ، فدارت مراسلات بينه و بين نورالدين قرأ أرسلان ـ صاحب الموصل على تقسم هذه البلاد بينهما ، على أن تكون بَلاد قطب الدين ـ صاحب سنجار ـ للملك العادل ، وجزيرة ابن عمر لنور الدين ، ولما عزم الملك العـــادل على تنفيذ هذا الاتفاق نزل بحران(٢) ، حيث انضم إليه صاحب خلاط وميافارقين ، وصاحب آمد وجصن كيفا وغيرهم من الأمراء ، ثم زحف إلى سنجار سنة ٢٠٦ هـ ( ١٢٠٥ م ) على رأس جيش كبير فرأى صاحبها قطب الدين أنه لا قبل له يمو اجهة العادل وجنده ومن ثم أرسل إلى الملك العادل يعرض عليه أخذ سنجار ، على أن \* يعوضه عنها ، غير أنأهلها رفضو ا هذا العوض (٣) ، وأعدوا العدة لمقاومة ` الملك العادل الآيوبي الذي زحف إلى مدينتهم (١) ، وشرع في حصارها ما اضطر صاحبها إلى الاستنجاد بالخليفة العبـاسي وأمراء البلاد المجاورة.. واتفق مظفر الدين كوكبوري ـ صاحب أربل ـ و نور الدين أرسلان شاهـ صاحب الموصل ، وصاحب ماردين على رفع الحصار عن سنجار (٠) ، كما أنفذ الخليفة العباسي رسلا إلى الملك العادل تطاب منه عدم التعرض(١) لأثابك سنجار ، وأنتهي الأمر بأن رفعًا عادل الحصار عن سنجار ، وخاصة بعد أن حدثت خلافات بين أمراء بني أبوب في بلاد الشام (٧).

<sup>(</sup>١) أبو الفداء المختصر في تاريخ البشر ج ٣ ص ١١٨

<sup>. (</sup>٧) أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين ج ٢ ص ٣٣٨

<sup>(4)</sup> ism المدر - x m x4x

<sup>(</sup>٤) أبو الغداز : المحتصر في تاريخ البشر ج ٣ ص ١١٨

<sup>(•)</sup> ابن خلدون : العبر وديوان آلمبندأ والخبر ﴿ • ص٦٦٨

<sup>(</sup>٦) سبط ابن الجوزى : مرآةالزمان في تاريخ الأهيال ، القسم الناني ج ٨ س ٤١ ه

<sup>(</sup>٧) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والمبر ج م ص ٢٦٨

سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان في ناريخ الأعيان النسم الثاني ج ٨ ص ٤٩٠ سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان في ناريخ الأعيان النسبة المردد )

عد الملك العادل قبل وفاته ببلاد الجزيرة التي كانت في حورته إلى الملك الآشرف موسى. ولما ثار عماد الدين زنكى بن أرسلان شاه على بدر الدين لؤلؤ ماحب الموصل استعان بالملك الآشرف(۱) ، ودخل فى طاعته سنة ١٠٥٠ ( ١٢١٨ م ) ، كما أن محود بن قطب الدين محمد ماحب سنجار عرض عليه أن يسلم إليه سنجار على أن يعوضه عنها بمدينة الرقة، فوافق الآشرف على ذلك سنة ١٦٧ ه ( ١٢٢٠ م ) . ثم عقد صلحاً مع صاحب ماردين ، على أن يعطيه رأس عين ، ويؤدى إليسه ثلاثين طاف دينار (٢)

رأى مظفر الدين كوكبورى - صاحب أربل - أن الملك الأشرف موسى غزداد نفوذه حتى أصبخ يهدد بلاده ، ومن ثم وجه سياسته إلى إضماف شوكته ، فتحالف سنة ٦٢١ ه (١٢٢٤ م) مع شهاب الدين غازى - صاحب خلاط - والملك المعظم عيسى - صاحب دمشق - وساروا نحو بلاد الململك الآشرف ، غير أن حليق مظفر الدين ما لبنا أن توقف عن مهاجمة بالاد الملك الآيوبي (٣) . أما مظفر الدين كوكبورى فإنه سار إلى الموصل ، وحاصرها ، لكن صاحبها بدر الدين لؤلؤ ، أحدكم أمورها ، فاضطر مظفى وحاصرها ، لكن صاحبها بدر الدين لؤلؤ ، أحدكم أمورها ، فاضطر مظفى الدين بعد أن امتنعت عليه البلد إلى الرحيل عنها . لكنه لم يلبث أن عاد إلى مهاجمتها (٤) بعد أن اتفق مع بعض أمر اء الجزيرة وديار بكر على قصد بالاد الآشرف ، غير . أن الآشرف أحبط محاولته (٥) .

عول الملك الأشرف على الانتقام من الأمراء الذين تحالفوا معصاحب

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : السكامل في الناريخ حوادث سنة ٦١٧ هـ

<sup>(</sup>٢) اين خلدون ؛ للعبر وديوان المبتدأ والخبر ج ٥ ص ٣٠٦

<sup>(</sup>٣) أين الأثير ؛ الكافل في التاريخ حوادث سنة ٢١٦ هـ

<sup>(1)</sup> أبو الفدا ؛ المختصر في تأويخ البشر ح ٣ ص ١٤٠ – ١٤١

<sup>(</sup>٥) ابن خلدون : العبر وفيوان المبتدأ والغير جـ ه ص ٣٨٠

غربل فهاجم ماردين سنة ٦٢٣ هـ ( ١٢٢٨ م ) وعاث جنده فيها تخريباً ونهبآ كما حرض علاء الدين كيقباد \_ صاحب بلاد الروم السلاجقة \_ على المسير غلى بلاد الملك المسعود — صاحب آمد – ما حمله على أن يتعهد للملك الأشرف الآيوبي بعدم محالفة أعدائه (١).

على أن آمد لم تنج من أطاع ملوك الأبوبيين ، فزحف إليها الملك الكامل الثانى سنة ٦٢٩ هـ (١٢٣١ م ) و حاصرها ، و انتزعها من صاحبها الملك الشام د بن محود ، كا استولى على البلاد التي كانت تابعـــة له ، وضهيا الملك حوزته (٢) .

<sup>(</sup>١) أبو ألفدا ؛ المحتصر في تاويخ البشر ج ٣ ص١٤٤

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ج٣ س ١٥٦ ... ١٦٠

<sup>(</sup>٣) نفس الممدر ج ٣ س ١٧٠

<sup>(3)</sup> حاصر بدر الدين لؤلؤ ستجار سنة ٣٣٥ ه، فاستنجد صاحبها الملك الصالح الأيوبى بالنبوارزمية ، وبذل لهم حران والرها في مقابل تجدته فوقفوا إلى جانبه في حدد خارات جند الموسل. وهزيمتهم وفي سنة ٣٣٦ ه اتفق الملك الصالح مع أخيه الجواد يونس ساحب دمشق وأعمالها سعلى أن يحسكم الملك السالح دمشق بدلا من ستجار سعلى حين يلى الجواد يونس حكم ستجار وهانه والرتة ، ولما استتر الجواد يونس حكم سنجار ، والاستيلاء عليها

<sup>(</sup> أبو الفدأ : المحتصر في تاريخ البشر ج ٣ ص ١٧٠ ، ١٧٧ )

<sup>﴿</sup> هُ ) عُمَدُ عَلَى هِوْ إِن : تَارَبِحُ الدُّولُ وَالإِمَارَاتِ الْحَكَرُدِيةَ فِي الْهَدِ الإِسلامي م ١٦٤

مما تقدم يمكن القول أن علاقة أتا حكة الموصل والجزيرة بأمراء البلاد الإيسلامية المجاورة ، تغسيرت تبماً لقوة الاتابكة وضعفهم ، فاستطاع الاتابكة إبان قوتهم بسط سيطرتهم على مساحات كبيرة فى شمال العراق وبلاد الشام ، فاتسع نفوذ نجم الدين ايلغازى – صاحب ماردين – في ديار بكر ، وسيطر على بعض مدن الشام وبسط عماد الدين زنكى – أتابك الموصل – سلطانه على شمال العراق ، وبعض مدن الشام . ولما معف شأن الاتابكة عجزوا عن صد هجات بني أبوب .

# الباتبالثالث العلاقات الخارجية لدول أقابكة الموصل والجزيرة

١ -- مع البيزنطيين
 ٢ -- مع الصليبيين
 ٣ -- مع المغول

# الرائيات الخارجية لدول أتابكة الموصل والجزيرة

### ١ ــ مع البير نطيبين :

لم يقف البيز نطيون إلى جانب الصليبيين في حروبهم مع أتا بكة الموصل والجزيرة عندما بدأوا يوجهون حملاتهم إلى أطراف بلاد الشام والعراق لأنهم وفضوا تنفيذ الاتفاق الذي عقدوه معهم (۱)، والذي يقضى بأن يسلم الصليبيون البيز نطيين البلاد التي يستولون عليها على اعتبار أن هذه البلاد كانت ملكا للدولة البيز نطية قبل أن يستولى عليها المسلمون (۲) فلما استولى الصليبيون على أنطاكية سنة ٤٩١ ه (٨٩٠١م) سار إليها كر بوقا – أتابك الموصل – وسقهان بن أرتق – أمير ماردين – لاستعادتها (۳)، وحاصر المسلمون أنطاكية، وشددوا عليها الحصار حتى نفذت منها الأقوات (٤)، فاستنجد الصليبيون بالا مبراطور البيز نطى ألكسيرس كومنين ، لكن الامبراطور أعرض عنهم (٥) الأمر الذي شجع كربوقا على تشديد هجماته التي ظهرت بين قادتهم ، والتي شجعت الصليبين المحاصرين بأنطاكية على مزيمتهم وتشتيت شملهم (٧).

Settan: A History of the Crusades. Vol. I p. 313-314 (1)

Runcimon A History of the Crusades. Vol I p. 224 (7)

<sup>(</sup>۴) این القلانسی : ذیل تاریخ دمشق س ۱۳۵

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير : الـكامل في آلتاريخ حوادث سنة ٤٩١ هـ

<sup>(</sup>٠) ابن المديم : زيدة الجلب بى تاريخ حلب ج ٢ ص ١٣٦

Runciman : A History of the Crusades. Vol. I p. 237

<sup>(</sup>٦) أبينِ القلالسي : ذيل تاريخ دمشق ص ١٣٦

<sup>(</sup>٧) أينُ السديمُ : زيدة أغلبُ في تاريخ حلب ج ٣ س ١٣٧

كذلك عمل الامبراطور الكسيوس كومنين على الاستفادة من الهزيمة التي ألحقها أتابك الموصل والجزيرة بالصليبيين في موقعة حران سنة ٢٩٥ ه (٢١٠٣م)، فاسترد البلاد التي انتزعها منه الصليبيون في الجنوب الشرقي لآسيا الصغرى (١) وأرسل أسطولا استعاد اللاذقية والبلاد الواقعة على الشاطيء بين اللاذقية وانطرطوس (٢) ، ولم يكتف الا مبراطور البيز نبلى بذلك ، بل أنفذ رسولا إلى السلطان السلجوقي سنة ٤٠٥ ه (١١١١م) يعرض عليه عقد تحالف معه لمحاربة الصليبين ، وطردهم من بلاد الشام (٣).

على أن البير نطيين عادوا إلى التحالف مع الصليبين بعد أن تتابعت انتصارات عماد الدين زنكى – أتابك المرصل – على الفرنجة فى بـلاد الشام (٤) وفتح حصن بارين سنة ٢٣٥ هـ (١١٢٧م) (٠) الذى مكنه من بسط سيطرته على حماه وحمص - (١) واعترف الأمير ريمونددى بواتيه أمير أنطاكية ـ بالسيادة البير نطية على إمارته (٧) ووافق البير نطيون على الاشتراك مع الفرنجة فى إنقاذ حملة صليبية كبرى لتحطيم قوة عماد الدين زنكى فى بلاد الشام، (٨) فى مقابل أن يعول ريموند عن أنطاكية للامبر اطور

Stevenson: The Crusadersin the East. pp. 78-79 (1)

Groussest: Histoire des Croisades. Vol. I d. 414 (7)

<sup>(</sup>٧) أبن الأثير : السكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٠٥ هـ

<sup>(؛)</sup> يذكر ابن واصل أن رجال الدبن الفرنجة قصدوا القسطنطينية ، واستنجدوا بالبيزنطيين على عماد الدين زنكي لأنه هاجم بارين ، وحذروا الروم هن سقوط بارين في أيدى أنابك للوصل ، وإبادة من فيها .

<sup>(</sup> مفر ج الكروب في ذكر دولة إلى أيوب م ١ ص ٢٧٦)

<sup>(</sup>٠) ابن التلانسي : ديل تاريخ دمشتي س ٣٦٣

Setton A History of the Crusades. Vol. I. p. 439 (7)

Cambridge Medieval History. Vol. 4 p. 359 (v)

<sup>﴿</sup> ٨) ابن المُدَّيَّم : زبدة الحلب في تاريخ حلب ج ٧ ص ٧٦١

البيز نطى ، ويتخذ ويمو ند لنفسه إمارة نشمل حلب وشيزر وحماه وحمص بعد انتزاع هذه البلاد من المسلمين (١) .

أحاط البير نطيون حملتهم على بلاد الشام بالسرية والكتمان ، (٢) فأرسل إمبراطورهم حداكومنين إلى عماد الدين زنكى يؤكد له أنه لن يحاربه (٣) كما أن ريمو ند ألقى القبض على جماعة من التجار المسلمين ، وعلى المسافرين من أهل حلب (٤) حتى لا تتسرب أنباه الاستعدادات الصليبية إلى زنكى (٠) .

سار الامبراطور البين نطى حناكومنين إلى بلاد الشام (٦) سنة ( ٢٥ه – ١٩٣٧م) على رأس جيش كبير تسانده جيوش أنطاكيـة والرها (٦) ولما بلغت قوات الروم بزاعة ـ وهي على مقر بةمن حلب \_حاصر وهاو شددوا عليها الحصار ، (٧) حتى اضطر أهلها إلى طلب الآمان من الإمهراطور البيز نطى (٨) ، فأجاب طلبهم ، غير أنه مالبث أن نكث بالعهد بعد استيلانه على البلدة ، وقتل من أهلها خلقاً كثيراً (٩)

كان عماد الدين زنكي ـ أتابك المرصل يحاصر حمص أثناء هجوم

Runciman: A History of the Crusades. Vol. 2 p. 213 (1)

Vasiliev A History of the Byzantine Empire. p. 416 (7)

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٢٦٥ هـ .

<sup>(</sup>٤) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب ﴿ ١ ص ٧٨

Runciman. A History of the Crusades. Vol. 2 p. 215 (•)

<sup>(</sup>٦) أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين خ ١ س ٨١ .

<sup>(</sup>٧) أبن الأثير : الناريخ الباهر في الدولة الأتابكية من ٥٠

<sup>(</sup>A) ابن الأثير : الـكامل في التاريخ حوادث سنة ٢٢ه هـ

ا بين واصل : مفرج الكروب في ذَّكر. دولة بني أيوب ج ١ ص ٧٨

<sup>(</sup>٩) أبن التلانسي : ذيل تاريخ دمشق س ٢٠٠٢

Runciman . A History of the Crusades. Vol. 2,.dz15

البير نطيين على براعة ، (١) فخشى أهل حلب من مهاجمة البير نطيين لهم . فسار فريق منهم إلى عماد الدين زنكى ، وطلبوا منه النجدة . فسير معهم لجنداكثيرا ، ودخلوا حلب ليحولوا دون مهاجمة الروم لها (٢) . ولما أغار بعض فرسان الروم على حلب ، قاتلهم أهلها ، وقاتل عمادالدين زنكى قتالا شديداً ثلاثة أيام ، وأوقعوا بهم خسائر فادحة ، مما اضطرهم إلى الرحيل عنها والمسير إلى قلعة الآثارب (٣)

حشى أهل الآثارب بأس قوات الروم . فهر بوا منها ، مما أعان الروم على امتلاكها (٤) ، كما امتلكوا معرة النعمان وكفر طاب (٠) على أن سيفالدين سوار (١) ـ نائب زنكى بحلب ـ لم يقف مكتوف اليدير. حينما هاجم الروم الآثارب ، بل عول على استعادتها ، فسار إليها على رأس بحيش كبير ، وحمل على الروم حملة مكنته من استعادة الآثارب (٧)

فارق عماد الدين زنكى حمص، وزحف إلى سلبيه – من أعمال حماء ثم عبر الفرات إلى الرقة، ومنها أخذ يتتبع البيز نطبين، ويقطع الطريق عنهم، وكان ذلك مما حمل الزوم على عدم التوسع فى الاستيلاء على البلاد الخاصعة لزنكى فى الشام، فقصدوا قلعة شيزر ـ وضيقوا عليها الحصار

Setton: A History of the Grusades. Vol. I p. 439

<sup>(</sup>۱) ابن العديم : زيدة الحلب في تاريخ حلب ج ٢ ص ٣٦٠

<sup>(</sup>٧) ابن واصل : مفرج السكروب في ذكر دولة بني أيوب ج ١ ص ٧٨ ٠

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : الـكامل في الناريخ حوادث سنة ٣٣٠ هـ ا

<sup>(</sup>٤) أبن القلائسي : ذيل تاريخ دمشق س ٢٦٥

<sup>(•)</sup> يذكر ابن العديم أن سواراكان فى خدمة يورى بن طعتكين - أتابك دعشق - و تركه، و دخل فى خدمة عماد الدين زنكى، فأقطعه إقطاعات كثيرة، وولاه حلب وأعماها ، واعتمد عليه فى قتال الفرنجية ، فظهرت شجاعته ومقسدرته الحربية فى قتال الفرنج حلب ج ٧ ص ١٤٠٠)

Runciman: A History of the Crusades Vol. 2 p. 194

<sup>(</sup>٦) ابن واصل : مغرج السكروب فى ذكر دولة بنى أيوب ج ١ ص ٧٨

<sup>(</sup>٧) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص ٢٦٤

حتى يتيسر لهم السيطرة على أواسط وادى نهر العاصى ، ليحولوا دون تحقيق أطماع عماد الدين زنكى فى بسط سيطرة على المزيد من الآراضي الشامية (١)

استنجد سلطان بن منقذ - صاحب شیزر - بعماد الدین زنگی(۲) بعد أن أشرفت البلدة علی الهلاك ، وقتل كثیر من أهلها (۳) ، فاستجاب زنكی لطلبه ، و نزل علی نهر العاصی بالقرب من شیزر ، (۵) وشرع فی مهاجمة الروم ، (۰) كما عمد إلى مد البلدة بالرجال والعتاد و المؤن ، (۶) ولم یکتف بدلك ، بل أرسل إلی الامبراط و الیزنطی یحذره من مغبة مواصلة القتال (۷) .

كذلك طلب عماد الدين زنكى من بنى أرتق فى ديار بكر معاونته فى محاربة الروم، فسار داود بن أرتق إلى بلاد الشام على رأس جمع كبير من التركمان لقتال البيزنطيين (٨) سنة ٣٣٥ ه ( ١١٣٨ م ) وخرجت عساكر

Runciman: A history of the Crusades Vol. 2 p. 215 (1)

<sup>(</sup>٧) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ص ٥٠

<sup>﴿</sup>٣﴾ ابن الأثبير السكامل في الناريخ حوادث سنة ٧ ٢ ه هـ

<sup>(</sup>٤) أبن التلانى : ذيل تاريخ دمشق من ٢٦٤

<sup>(</sup>٠) أسامة بن منتذ : الاعتبار ص ١ ٪

<sup>(</sup>٦) أبو شامة : الروشتين في أخبار الدولتين ج ١ ص ٨١ .

<sup>(</sup>٧) أرسل زنسكي إلى الامبراطور يحذوه ويقول: ﴿ إِنسَكُم قد تحمينُم منى بهذه الجبال فأنزلوا منها إلى السحراء حتى نلتتى ، قان ظفرت بكم ، أراحت المسلمين منسكم وإن ظفرتم بى استرحتم ، وأخذتم شيزر وغيرها » ، ولقد كان لتحذير زنسكي أثر بالغ على إمراطور الروم حتى أنه وقنى تصيحة القرنجة له في مواسلة القتال ، وقال لهم : ﴿ أَتَظْنُونَ أَنْ لَهُ مِنْ المسكر إلا ما ترون ، إنما هو يريد أن تلتونه ، فيبيئه من مجدات المسلمين ما لا حد له .

<sup>(</sup> ابن الأثير : الناريخ الباهر في الدولة الأنمايكية ص ٥٠ – ٥٦

أبو شامة : الروضتين في أخبار البولتين ج ١ ص ٨١-٨٧)

<sup>(</sup>٨) ابن النديم: زيدة الحلب في تاريخ حلب م ٧٦٨

من دمشق نجدة لعماد الدين زنكي ،كما أنفذ أتابك الموصل رسولا من قيله إلى السلطان السلجرقي مسعود يستنجده ويحذره من التو اني عن نجدته ويبلغه أن الروم زاحفون إلى حلب ، (١) وإن امتلكوها عبروا الفرات قاصيدين بغداد ، فاستجاب السلطان السلجوقي لطلبه ، (٢) وأعبد عشرة آلاف فارس للمسير إلى بلاد الشام ، (٣) وفي نفس الوقت أرسل زنكي قوات للإغارة على آسيا الصغرى ليوجه اهتمام البيز نطيين إليها (٤)

على أن الامراطور البيزنطي لم يواصل مهاجمة البلاد الحاضعة لونكي لأن حليفيه أميري أ نطاكيه والرها، انصرفا إلى تحقيق •آربهما الخاصة عن الوقوف إلى جانبه (•) فضلا عن ظهور الخلاف بين أمر اء الفرنجة بر وتجدد العداء بينهم وبين البيزنطيين فكان جوسلين الثاني ــ أمير الرها ــ يخشى من انتصار الفرنجة والبيز نطيين على المسلمين ، (٦) لاعتقاده أن يمر مد سيحصل عقب النصر \_ بمقتضى الاتفاق بينه وبين البيزنطيين \_ على. حلب وغيرها من البلاد الاسلامية (٧) وبذلك يصبح قريبا منه ، وهذا ما کان بجذر منه جو سلین (۸)

وقف زنكي على الخلافات بين الفرنجة والبيز نطبين ، فعمل على زيادة

<sup>(</sup>۱) ابن واصل مفرج السكروب فى ذكر دولة بنى أيوب م، ، ه ــــ ۸۸ ـــ ۸۸ ــ

<sup>(</sup>٣) این التلانسی : ذیل تاریخ دمشق س ۲۶۹

أبن الأثير : النايخ الباهر في آلدولة لأتابكية ص ٥٠ ــ ٥٠

Runciman: A history of the Grusades Vol. 2. p. 216-217 (t)

<sup>(</sup>ه ١١ ين واصل: مفرج السكروب في ذكر دولة بني أبوب ج ١ ص ٨٠ - ٨٨

<sup>(</sup>٦) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب ج ١ ص ٨١

Runciman. A history of the Crusades. Vol. 2 p. 216 (v).

Setton: A hist. of the Crusades Vol. I p. 440 (A)

<sup>(</sup>٩) أسامه بن س ١٣ منقذ: الاعتبار ١ -- ٢١٤

الفرقة (١) يبنهما، ولما رأى الامراطور البيزنطى أن جهرده لن تكلل بالنجاح جسب موقف الفرنجة منه ، ومقاومة عماد الدين زنكى له ، رحل عائدا إلى بلاده ، فسار زنكى فى أثره وقضى على كثير من قواته ، وغنم منانم كثيرة ، وبذلك فشلت الحلة الصليبة على بلاد الشام فى إضعاف نفوذ أتابك المرصل فى هذه البلاد ، بل اتسع سلطانه باستيلاء قسواته على كفر طاب ، والاثارب (٧)

لم يشترك البيزنطيون بعد ذلك مع الفرنجة فى حرب صد عماد الدين ونكى سنة ونكى بسبب قيام الحلافات بينهما ، ولما سقطت الرها فى أيدى زنكى سنة ١٩٥٥ هـ - (١١٤٤ م) عاد ريموند - أمير أنطاكية - إلى محالفة البيزنطيين ليقفوا إلى جانبه فى وجه زنكى الذى أصبح يشكل خطراً كبيراً على إمارته (٢) فسار إلى القسطنطينية ، وأعلن ولاءه للامبر اطور البيزنطى مانويل كومنين ، فعفا عنه ، ورعده بمساعدته صد عماد الدين زنكى (١) .

غير أن تحالف البيرنطيين مع الصليبين لم يمكن الصليبين من درء خطر القوات الاسلاميه ، فهزم نور الدين محمود ، ريموند ــ أمير أنطاكية وقتله سنة ٤٤٥ه ( ١١٤٩ م ( • ) ، واستولى على معاقــــل وحصون

<sup>(</sup>۱) أرسل عماد الدين وتنكي إلى الامبراطور البيرنطي يعدّره بأن الفرنية في الشام خالفون منه ، فلو فارق مكانه ، تغلفوا عنه ، وبعث إلى الفرنية يخوفهم عن الأمبراطور البيرنطي ، ويقول لهم : إن إمبراطور الروم إن ملك حسنا واحدا في بلاد الشام ملك بلادكم جميما . ( ابن القلائس : ذيل تاريخ دمشق ص ٣٦٦

ابن واصل ؛ مفرج المسكروب في ذكر عولة بني أيوب ج ١ ص ٨١ س ٨١ )

Setton; A History of the Crusades. Vol. I. p. 441 (Y)

Runciman: A History of the Crusades. Vol. 2 pp. 265-266 (\*)

Gronsset : Histoire des Croisades, Vol. pp. 228-229 (1)

<sup>﴿ ﴿ ﴾</sup> أَبُو شَامَةً : الروضتين في أَخْبَارُ الدُولتين جِ ١ مِن ٧ ٥ ـــ ٨ هُ

أنطاكية شرقى نهر العاصى(١) بينما وقع جوسلين الثانى ـــ أمير تل باشر أسير انى أيدى المسلمين(٢) .

ولما عرض الامبراطور البيرنعلى مانويل كومنين على بتريس ــزوجة جوسلين الثانى ، والوصية على إمارة الرها ــ شراء ما تبقى من البلادالتابعة لإمارة الرها ، وافقت على الفور ، واستولى الامبراطور على هذه البلاد سنة ٤٥٥ ه ( ١١٥٠م ) (٣) على أن الامبراطور البيرنطى لم يستصع الاحتفاظ بها لبعدها عن مركز الامبراطورية البيرنطية ، وقربها من البلاد الاسلامية (٤) ، الأمر الذى شجع الأمراء المسلمين على انتزاع هذه الحصون من البيرنطيين ، فاستولى نجم الدين ألى بن تمرتاش الارتق ــ صاحب ماردين ــ على سميساط والبيرة سنة ٤٥٥ ه ( ١١٥١ م ) (٠) . أما مور الدين محود ، وسلطان سلاجقة الروم ، فقد استوليا على بقية هذه البلاد (١) .

لم يقف العداء بين أتابكة الموصل والجزيرة وبين البر نطيين عند هذا الحد فقد انضم قطب الدين مودود \_ أتابك الموصل \_ وقرا أرسلان \_ صاحب حصن كيفا \_ و نجم الدين ألى بن تمر تاش \_ صاحب ماردين \_ إلى نور الدين محمود في حروب مع البين نطيين والصليبين عندما هاجم حارم سنة ٥٦٠ ه ( ١١٦٤ م ) وقد انتهت هذه الحروب بانتصار نور الدين محمود وأتابكة الموصل والجزيرة على أعدائهم البين نطيين والصليبين (٧).

<sup>(</sup>١) ابن واصل ۽ مفرج الڪروب ئي ڏکر دولة بني أيوب ج١ ص ١٣١

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : الكامل في الناريخ حوادت سنة ٦١ه هـ

ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أبوب م ١ ص ١٧٣

Stevenson: The Crusadersin the East. p. 168 (\*)

Setton : A History of the Crusaders Vol. I. p. 534 (1)

<sup>(</sup>۵) این القلانسی : ذیل تاریخ دمشق س ۳۱۵ -

<sup>(</sup>٦) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب ج ١ص١٤١

<sup>(</sup>٧) ابن الأنبر التاريخ الباهر في الدولة الأنابكية ص٣٢٣.

## ٧ - مع الصليبيين

قبل أن نتحدث عن دور الآتابكة فى قهر الصليبيين يجدر بنا أن نناقش أسباب الحروب الصليبية .

الحروب الصليعيه من الناحية النظرية تعتبر حربا مقدسة ، والغرض منها والدافع إليها تأميره طريق الحجاج المسيحيين إلى بيت المقدس والأراضى المقدسة المحيطة به ، والتي كان يمتلكها المسلمون ، ولقد استشار رجال الدين فى أدر با المسيحيين حول ضرورة تخليص الارض المقدسة ، ورأوا أن ذلك أفضل سبيل يسعى إليه الانسان لتخليصه من الذنوب والخطايا التي اقترفها حومن وسائل طلب المففرة من اللهالوقوف في الأراضي المقدسَّة التي وقف بها المسيح والرسل في أمن وسلام . ورأت الكنبسة أنخير وسيله لتخليص ببت المقدس هو دفع أمر اه الاقطاع إلى حمل السلاح في الذود عن القدس بدلًا من أن يُعاربوا بعضهم بعضاء وعلى ذلك يمكن اعتبار الحروب الصليبية إصلاحًا للمحاربين من الناحيه الدينية ، وإذا كان من مبادى. الفروسية الأساسية الدفاع عن كل ماهو حق ، فإن الدهوة للحروب الصليبية دعوى للماجمة كل ماهو باطل ومنكر . وهذا الباطل من وجهة النظر البابوية ــــ وجود بيت المقدس في أيدي المسلمين . والفارس الذي يستجيب لنداء إ ألبة بوية يشبع في نفسه غريرة المقاتلة بمهاجمة بلاد الشرق ، والسعى إلى تخليص الأراضي المقدسة ، وفي الوقت نفسه يرضي الجانب الروحي من طبيعته وهو التماس الخلاص وغفران الذنوب.

والحروب الصليبية قامت لإنقاذ المسيحية من الأخطار التي يمكن أن منتمرض لها من السلاجقه الذين ازداد نفوذهم وقوى أمرهم وهددوا الدولة البيزنطية ، وأضعفوها ببعد انتصارهم الرائع على البيزنطيين في موقعة ملا زكرد ، عادعا إلى استنجاد الأباجارة البيزنطيين بالبابوية لتخليص مافقدوه

لمن ممتلكاته فى آسيا الصغرى ، فأرسلت أوربا الحملة الصليبية الأولى . على أن الامبراطور البزنطى الكسيوس كومنين لم يكن يقصد من هذه الاستغاثة سوى استرداد مافقده من ممتلكات ، ولم يقصد حملة تتجه إلى ببت المقدس كما حدث فعلا إذ فوجى المحملة تضم مثات الألوف من الأوربيين المسلحين يقودهم أمراء لا يخضون للامبراطور البيز نعلى ، ووجهتهم الأولى تخليص بيت المقدس .

ويجب أن نشيرهنا إلى أن الحروب الصليبية لم تحدث لاسياب دينية فقط، بل لاسباب أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية كذلك، ومن هذه الاغر اضمطامع الامراء والنبلاء في تكوين إمارات في الشرق، والحصول على منتجات الشرق ومتاجره بدون وساطة وبأثمان معقولة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بانشاء مستعمر ات في الشرق تكون مراكز تجارية هامه ولقد حدثت مجاعات في أوربا، وساءت الاحوال الاقتصادية في كثير من بلدانها الامر الذي دفع الكثيرين إلى الاتجاه إلى الشرق ليحيا حياة أفضل ولا يغيب عن الاذهان مقدار البؤس الذي كان يعيش فيه الفلاح في أوربا في المصور الوسطى في ظل نظام الاقطاع، ومدى الاستغلال الذي كان يعرض له من الديد الاقطاعي وإرهاقه بالعشرائب كل ذلك دفع الكثيرين منهم إلى البحث عن الخلاص من الجور الذي تردى فيه، فكان الشرق وماعرف عنه من سعة في الرزق ووفرة في الخيرات خدير ملاذ الشرق وماعرف عنه من سعة في الرزق ووفرة في الخيرات خدير ملاذ به الفلاح الاوربي لنحسين معيشته .

بدأت الدعوة للحرب الصليبية فى مؤتمر كلير مونت فى جنوب فرنساً فى خطاب مشهور دعا فيه البابا أريان الثانى إلى مساعدة البير تطيين ، وأشار إلى ما يحيط بالمسيحية من خطر داهم نقيجة تقدم الترك السلاجقه ، ودعا الناس إلى المبادرة بمحاربة المسلمين ، في حملة نظامية ، وذلك ضمان بقبول التو بة وغفران الزنوب .

ولقد أثار البابا بخطابه حماس المجتمعين فى أرجاء المجمع حتى أنهم هتفوا بعبارة وهكذا أراد الله وأعقب ذلك مساوعة الألوف إلى حمل الصليب واتخاذه شارة لهم وحدد خطة الحملة وموعد مسيرها ، وقرو بأن تكون القسطنطينية ثمكاناً يلتقى فيه الصليبيون .

والاحظ أن فكرة الحروب الصليبية قد نبتت في ارض فرنسية ، ودعا إليها بابا من أصل فرنسي ، ولذلك اعتبرت الحروب الصليبية من الاعمال الفرنسية ، يضاف إلى ذلك أن المملكة التي أقامها الصليبيون في الامرق كانت فرنسية في نظامها وعاداتها وتقاليدها ، وكانت فرنسا مهد الفروسية الذي زود الجيوش الصليبية بخيرة الفرسان ، وفعلا حشدت فرنسا جيشا قويا يتقدمه أمراء الاقطاع ، وهم الذين كانرا على استعداد لأن يقوموا بمغامراتهم الحربية الجريئة ، ورأى الفرنسيون أن الحروب الصليبية فرصة للخروج من الاوضاع السيئة التي عانوها نتيجة الحروب والأوبئة والمجاعات ولجب النورمانويون دوراً هاماً في الحروب الصليبية لانهم يحبون التجوال والترحال ، ويتحمسون للدين وأهله ،لذلك كانوا حلفاء مخلصين للبابوية

#### الحلة الصليبية الأولى :

تشمل الحسلة الصليبية الأولى حلتين ، يطاق على الأولى حلة الشعوب، والأخرى يطلق عليها حملة الأمراء . أما حملة الشعوب فهى أسبق في قيامها من حملة الأمراء ذلك أن خطاب أريان الثانى فى كلير مونت كان، الزاد الذى تزود به المبشرون الذين جابوا البلاد يدعون للحروب الصليبية، وأشهر هؤلاء المبشرون بطرس الناسك الذى عرف عنه المقدرة على إثارة حماس الجاهير ، وهو قسيس فر نسي بيحاول تأدية فريضة الحج فيما مضى ،

غير أنه لم يتيسر له ذلك بسبب ما لقيه من الأتراك السلاجقة من سوء المعاملة ، فاضطر إلى العودة إلى بلاده ، واشتهر بطرس بأنه كان يسير حافى القدمين رث الثياب ، لا يأكل الحبز ولا اللحوم ، إنما يعيش على السمك وشرب النبيذ ، ولقد كان شديدالتحمس للدعوة الصليبية ، واستطاع بشكله الاسطورى أن يؤثر تأثيرا بالغافى العوام فى غرب أور با (١) .

لم يشهد بطرس الناسك بحمع كاير مونت ، بل بدأ رحيه للدعوة الصليبية قبل انعقاد هذا المؤتمر ، وطاف على حماره الاعرج ببلاد أوربا مثل أورليان وشامبنى واللورين ، وانتهى به المطاف فى كولؤنيا على نهر الرين حيث أمضى عطلة عيد الميلاد ، ومن كولونيا بعث بتلاميذه ومريديه إلى الجهات التي لا يستطيع أن يزورها ، وأخذ بطرس يتنقل من جهة . لأخرى راكبا حماره مبشرا بالحروب الصليبية ، فكثر جمعه حتى زاد أنصاره على خمسة عشر ألفا ، وهاجروا رجالا ونساء منازلهم وحقولهم ، وازداد عدده بمن انضم اليهم من الألمان . فتكون من هؤلاء الفقراء خمس جموع ، قبل حلول الموعد الذي حدده البابا لاجتماع الجيوش الصليبية بالقسطنطينية وهو ما يو ١٠٩٦ .

غير أن ثلاثة من هذه الجوع لم تصل إلى القسطنطينية ، إذ هلك أغلبها أثناء اجتيازهم بلاد المجر ، بسبب ما ارتكبوه من أعمال السلب والنهب أثناء سيرهم ، فتعرض لهم المجريون ، ومن قوهم شر بمزق ، أما الجمعان الآخران فقد وصلا إلى العاصمة البير فطية فعلا ، وقاد أو لهما والتر المفلس ، والثانى بطرس الناسك ، بعد أن فقد كثيرا من أنصاره بسبب اعتداءات البلغاريين عليهم . وقد أحسن الأمبر اطور البير فطي معاملة أفر اد الحلتين على الرغم بما ارتكبته هذه الجموع من تخريب و تدمير في

Grousset: Hist · des Croisades .1 , p. 5 (١) عبلاد الجزيرة

البلاد الأوربية التابعة للامبراطور، وعبرت هذه الجموع مضيق البوسفور في أغسطس ١٠٩٦ (١)

واشتبكت هذه الجموع الغفيره بالآتراك السلاجقة في آسيا الصغرى وهزمهم السلاجقة ، وقتلوا منهم كثيرين. وقد حاول الامبراطور البيزفطي الكسيوس كومنين إنقاذ هذه الحملة ، فأرسل عدداً من السفى ، وصلت بعد فوات الأوان ، وحملت الفلول المهزومة إلى القسطنطينية (؟) . وهكذا فشلت حملة العامة في تحقيق أهدافها .

# حلة الأمراء

حدث هذا وأمراء وفرسان أوربا يعدون المسدة للسير إلى الشرق وقسموا حملتهم إلى ثلاثة أقسام ، يقود كل فريق أمير من أمراء أوربا المعروفين بالشجاعة والفطنة ، وتولى جود فرى وأخوه بلدوين قيادة جيش اللورين ، وأخذوا طريقهم عبر المجر فالقسطنطينية فبلغوها في ديسمبر ١٠٩٦م ١٩٥٠ ه . أما ديموند \_ أمير تولوز ، وأول من حمل الصليب من الأمراء \_ فقد قاد جيشه من الدوفنسال وبلغوا القسطنطينية في ابريل سنة ١٠٩٧م ١٩٥١ ه ، بينا سار يوهيموند مع ابن أخيه تأنكر د على وأس النورمانديين يطريق البحر إلى القسطنطينية ، مماء مع ابن أخيه تأنكر د على وأس النورمانديين يطريق البحر إلى القسطنطينية أمراء خوصلوها في الوقت الذي بلغها فيه ريموند ، وبلغ القسطنطينية أمراء آخرون يقودون جيوشا أوربية من بلدان مختلفة من القارة الآوربية ، غير أن دورها كان ثانويا إذا قيس بالدور البارز الذي قام به الآمراء الذين تحدثنا عنهم .

ومهما يكن من أمر فقد تجمع في القسطنطينية جيش كبير قدره بعض

Runciman: A Hist of the Crusades , 1 . p.114 (1)

Grousset : Hist, des Crois ades I. P. 5 (Y)

المؤرخين بأكثر من نصف مليون مقاتل من بينهم أكثر من مائة وخمسين ألف فارس من شجعان أوربا وأشدائهم (١).

وكانت تكتنف العلاقات الصليبية البيرنطية بعض الصعوبات ، فيها وجدالامبراطورالبيرنطى الكسيوس نفسه أمام جموع الصليبين الضخمة كان عليه أن يواجه أحد أمرين ، إما يعتبر الامراء حلفاء له ، وفي ذلك عليه أن يشترك مع هؤلاء الأمراء بحيشه ويحلوب في الشرق معهم ، ويقاسمهم مكاسب الحرب وغنائها ، وإما يعتبرهم أتباعا له ، يقسمون له يمين الولاء والطاعة ويحاربون بأمر منه ، وكل الإراضي والمكاسب من الحروب تؤولان للأمبر اطور البيرنطي ، وقد تشبث الامبراطور بالفكرة الثانية ، وحمل الأمراء على أن يقسموا يمين الولاء والتبعية له ، واعتبر الأراضي التي تؤدى إلى بيت المقدس أراض بيرنطية انتزعها المسلمون ومن حقه استردادها بعد أن يفتحها الصليبيون (٢) .

على كل حال عبر الصليبيون البسفور. أوائل ما يو ١٠٩٧ ١٠٩١ إلى أملاك قلج أرسلان في آسيا الصغرى ، وحاصروا نيقيه ب عاصمة السلاجقة ب وشددوا عليها الحصار حتى استولوا عليها ، وانضمت إلى الدولة البيرنطية ، بحجة أنها كانت ملكا لها من قبل ، لذلك ارتاب الصليبيون في نوايا الامبراطور ، ووقفوا على مدى استغلاله لهم . على أن الصليبيين رغم ذلك واصلوا زحفهم في آسيا الصغرى وهزموا كل من الصلاجقة ، واستولوا على مدن آسيا المصغرى استغلاله المعفرى ، اعترض طريقهم من السلاجقة ، واستولوا على مدن آسيا المصغرى

#### بلدوين والرها:

استطاع الأمير بلدوين أن يحرز تقدماً كبيرًا ، وأن يستولى على كثير من المواقع والمدن والقلاع في شمال الجزيرة - وذلك بفضل مساعدة العنصر الارمني الذي كانت له السيادة في تلك الجهات ، والذي نظر إلى تقدم

D p. 47 (Y)

Runciman ! A Hist, of the Crussdes. I. p. 163 (1)

الصليبيين بعين الرضا للتخلص من حكم الأتراك المسلمين. لذلك استولى **ب**سبولة على تل باشر بمؤازرة الارمن الذين ثاروا ضد الحاميات التركية الضعيفة. وفي غضون ذلك كان ثوروس ــ حاكم الرها ــ قد سمع بنجاح الصليبيين في الاستيلاء على تل باشر من السلاجقة ، فأرسل إلى بلدوين يدعوه للحضور إلى الرها للوقوف إلى جانبه ، وكان ثوروس رجلا مسنا ، ليس له ولد يرثه في إمارته ، فخشي أن تضيع الرها من يد المسيحيين ، ويستولى عليها الاتراك المسلمون، وزاد من مخاوف ثوروس أن كربوقا --صاحب الموصل - كان يعد عندئذ جشاكيرا لانقاذ أنطاكية من ألخطر الصليي ، مما جعل ثوروس يتخوف من أن يكتسح ذلك الجيش - وهو في طريقه إلى الشام ـ الرها وغيرها من الأمارات الارمنية<sup>(1)</sup>. ووافق بلدوين على نجدة ثوروس ، فشد رحاله إلى الرها سنة ٨٠٠٨م على رأس عدد قليل من الفرسان، وتمكنت فرقة بلدوين من تثبيت أقدام أوربوس في الرها ، ومن حمايتها مر. \_ أعدائها الأتراك في سميساط ، ولم يكتف ثوروس بحماية بلدوين لامارته، بل أعلن تبنيه له حتى مخلفه في حكم الاماره ، ولم يبق ثوروس طويلا على قيد الحياة بعد هذا ، إذا لتي مصرعه في ثورة أشعل نارها الأترمن ، فخلفه بلدوين في حكم الرها : وهذه أول إمارة صليبية في الشرق ، قامت أثناء الحلة الصليبية المعروفة ياڭاولى ، أميرها بلدوين البولونى .

وللرها مكانة كبيرة في العالم المسيحي ، إذا كانت أولى البلاد التي عاشت. فيها جالية مسيحية كبيرة ، وترجمت فيها أجزاء من الانجيل باللغة السريانية في القرب الثاني للبيلاد .. واستفاد الصليبيون من سيطرتهم على الرها ، لانها مركز دفاعي عتاز يحمى عملكات الصليبين في الشام من هجات المسلمين التي قد يشنوها من الشرق (٢).

ب(١) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج ١ س ١٨٣

١٨٤ س ١ - المسدر السابق - ١ س ١٨٤

rerted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



عول بلدوين على توسيع رقعة إمارته ، فبسط سيطرته على سميساط التى كان وقوعها على الضفة المقابلة للفرات يشكل خطرا على الرها ، ولم يكتف بالاستيلاء على سميساط ، بل زخف إلى سروج على بداية الطريق الموصل إلى حلب ، وبذلك أمن بلدوين إمارته الجديدة ، وكفل لها الحاية والطمأنينة ، فضلا عن زيادة عملكاتها .

اتجه الصليبيون إلى إنطاكية ، وحاصروها في ١٩٤ ه وظل هذا الحصار قائما حتى سقطت المدينة في أيدى الصليبيين ، وكان بوهيموند الذي تمكن من الاستيلاء على أنطاكية قد أحيط جميع المحاولات التي قام بها دقاق ورضوان لانقاذ المدينة ، ولما سمع ياغي سيان بقوه بأس الصليبين ، أمر أهل أفطاكية من المسلمين بالخروج منها لانه خشى عليهم من أعدائهم وأمرهم بحفر خندق ودافع عن المدينة التي ظلت محساصرة تسعة أشهر وظهر من شجاعه ياغي سيان وجودة رأيه وحزمه واحتياطه مالم يشاهد من غيره ، وشدد هجماته على الصليبيين حتى أفني الكثير منهم ، ولم يستطع من غيره ، وشدد هجماته على الطاكية إلا بخيانة فيروز الأرمني مستحفظ القلعة فقد تواطأ مع الصليبيين ويسر : لهم عملية الإستيلاء على أنطاكية ، وكانت الامدادات تصل الصليبيين ما كادوا يستولون على أنطاكية حتى هاجمتهم قوات كربوقا — الصليبيين ما كادوا يستولون على أنطاكية حتى هاجمتهم قوات كربوقا — الصليبيين قد شددوا هجماتهم على القوات الإسلامية حتى طردوهم على أن الصليبيين قد شددوا هجماتهم على القوات الإسلامية حتى طردوهم على أن الصليبيين قد شددوا هجماتهم على القوات الإسلامية حتى طردوهم على أن الصليبيين قد شددوا هجماتهم على القوات الإسلامية حتى طردوهم على أن الصليبيين قد شددوا هجماتهم على القوات الإسلامية حتى طردوهم على أن الصليبين قد شددوا هجماتهم على القوات الإسلامية حتى طردوهم على أن الصليبين قد شددوا هجماتهم على القوات الإسلامية حتى طردوهم على أن الصليبين قد شددوا هجماتهم على القوات الإسلامية حتى طردوهم على أن المدينة ، وأتموا سيطرتهم عليها .

سار ريمو ندال بيت المقدس تاركا أنطاكية فى يد بوهيمو ند ، وأضاع وقتاً طويلا فى الاستيلاء على المدرب التى فى طريقه ، وتجنب الصليبيون مهاجمة المدن الساحاية حتى لا يفقدوا قوتهم قبل تحقيق هدفهم المنشود وهو

<sup>(</sup>١) ابن الأاير: السكامل حوادث يبينة ٤٩١

الاستيلاء على بيت المقدس، واكتفوا محصولهم من أصحابها على ضمانات عدم الاعتداء عليهم أو التعرض لهم، والتعهد بتقديم المؤن لهم. وأخيرا وصل الجيش الصليبي إلى بيت المقدس في يونيو سنة ٤٩٢هم ١٠٩٩ م

كان بيت المقدس لتاج الدولة تنش وأقطعه الأمير سقان بن أرتق التركمانى فظفر الفرنج بالأتراك فى أنطاكيه وقتلوا منهم كثيرا ، فلما رأى الفاطميون ضعف الآتراك السلاجقة ساروا إلى القسدس بقيادة الوزير الفاطمي الافضل بن بدر الجمالى ، وحاصروا القدس، وامتلكوها بالامان سنة . ٤٩ ه ، وأحسن الافضل إلى حاكم القدس سقان ، وأجزل له العطاء هو ود فاقه ، وسيرهم إلى دمشق ، و بذلك انضمت القدس إلى الدولة الفاطمية ، وعهدالفاطميون إلى افتخار الدولة بحكم المدينة الكبرى . (١) .

قدم الصليبيون إلى القدس وحاصروها نيفا وأربعين يوما نصبوا عليها برجين أحدهما من ناحية صهيون، أحرقه المسلمون، وقتلواكل من به فلما فرغوا من احراقه ، كان الصليبيون قد امتلكوا البلدة من الجانب الآخر وملكوها من جهة الشهال ، وأعمل الصليبيون السيف فى رقاب أهل المسلمين عجراب داود ، فاعتصموا به ، وقاتلوا فيه ثلاثة أيام ، فبدل لهم المسلمين بمحراب داود ، فاعتصموا به ، وقاتلوا فيه ثلاثة أيام ، فبدل لهم الصليبيون الأمان . فسلموه إليهم ، وخرجوا ليلا إلى عسقلان ، وأقام الصليبيون فى المسجد الاقصى مذبحة مروعة قتلوا فيها على حسب تقديرابن الصليبيون فى المسجد الاقصى مذبحة مروعة قتلوا فيها على حسب تقديرابن وعلماتهم وزهادهم عن فارق الأوطان ، وجاور بذلك الموضع الشريف ، وأستولوا على الأموال والتحف والنفائس التى و جدوها فى القدس ، وعبئا واستولوا على الأموال والتحف والنفائس التى و جدوها فى القدس ، وعبئا حاول أهل القدس الذين غادروها الاستنجاد بالقوى الاسلامية لانقاذ

ر (١) أبو المحاسِن : النجوم الزاهرة جـ ٥ س ١٤٥

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

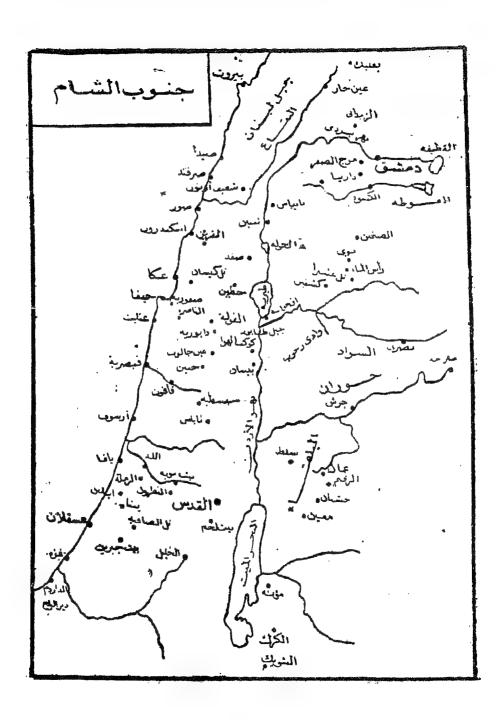

مدينتهم، من ذلك أن وفدا منهم قصد بغداد، وتكلمو اكلاما أبكى العيون وأوجع القلوب، واستغاثوا بالناس في صلاة الجمعة وبكوا وأبكوا وذكروا مادهم المسلمين من ذلك الشر وما تخلله من قتل الرجال وسبى الحريم والأولاد ونهب الأموال (١).

وبذلك حققت الحملة الصليبية الأولى أهدافها باستيلائها على بيت المقدس واختار الصليبيون جود فرى حاكاعلى بيت المقدس لما اشتهر به من التقوى والمورع، وتوج ملكا في بيت المقدس، واتخذ لنفسه لقب حاى القبر المقدس، وكان على جود فرى أن يدافع عن كل محاولة تبذك لاسترداد مدينة القدس فني سنة ٩٩٤ه لما علم الفاطميون فى مصر تبااستيلاء الصليبين على القدس جمع الوزير الفاطمى الأفضل أمير الجيوش العساكر، وسار المي عسقلان، وأرسل إلى الصليبين يذكر عليهم جريمتهم، ويتهدده، فأعادوا الرسول بالجواب، وراحوا على أثره، وطلعوا على المهريين عقيب وصول الرسول، وباغتوا المصريين، ولم يكونوا على أهبة للقتال فركبوا خيو لهم ولبسوا أسلحتهم، لكن الصليبيين هاجوهم فهزموهم، فركبوا خيو لهم ولبسوا أسلحتهم، لكن الصليبيين هاجوهم فهزموهم، وتلوا منهم كثيرين، وغنموا ما فى العسكر من مال وسلاح، وانهزم الأفضل، وعاد بخواصه إلى مصر، ونازل الصليبيون عسقلان وضايقوها فبذل لهم أهلها إتاوة مالية كبيرة . (٢)

وبعد أن توفى جود فرى خلفه فى حكم علىكة بيت المقدس التى ضمت يافا وحيفا والرملة بيلت بالدوين الأول أمير الرها والمؤسس الحقيق لمملكة بيت المقدس وقد اتسعت المملكة الجديدة فى عهده بأن ضم اليها أرسوف وقيصرية وعكا وصيدا وبيروت، وقد ساعد انضهام هذه المدن على تأمين وصول الأساطيل الايطالية محملة بالمؤن والامدادات للصليبين .

ا أيقن الفرنجة في بلاد الشام أنهم في مأمن من الدولة البيزنطية

<sup>(</sup>١) ابن الأتير: السكامل حوادث ستة ٢٩٤ هـ.

 <sup>(</sup>۲) ابن القلائسي : ذبل تاريخ دمشق س۳۷ ا

عولوا على التوسع فى البلاد الإسلامية ، فشنوا عدة غارات على حلب وأعمالها (١) منتهزين فرصة انشغال الأمراء المسلمين وجندهم بقتال بعضهم بعضا فضلا عن تفرق كلتهم (٢) ، فقضى الفرنجة على كثير من سكان حلب ، وفرضوا عليهم مبالغ كبيرة من المال ليتقوا أذاهم (٣) ، كما اعتزم جوسلين وفرضوا عليهم مبالغ كبيرة من المال ليتقوا أذاهم (٣) ، كما اعتزم جوسلين حامير تل باشر – وبوهيموند – صاحب أنطاكية – الاستميلاء على حران – التي تقع بين الرها ونهر الفرات ليقطعوا ما بين المسلمين فى الشام واخوانهم فى العراق وفارس من صلات (١) .

نبعض الأميران سقيان بن أرتق \_ صاجب ماردين \_ و جكر مش \_ أتابك الموصل \_ للذود عن بلادهما ، فتناسيا ما بينهما من خلافات ، وأرسل كل منهما إلى صاحبه يدءوه للنشاور معه فى جهاد الفرنجة ، فاجتمعا فى الحابور ومعهما عشرة آلاف جندى من العرب والآكراد والتركان (٥) وهاجما الرها ، فافضم بلدوين دى بورج \_ أمير الرها \_ إلى جوسلين \_ صاحب تل باشر \_ و بوهيموند \_ أمير أنطاكية \_ وهاجموا حران (٢) جتى تنصرف القوات الاسلامية عن مهاجمة الرها ولكر للسلين بحتى تنصرف القوات الاسلامية عن مهاجمة الرها ولكر للسلين المدائرة على الصليبين (٧) ، وغثم التركان كثيرا من الغنائم (٨) . دارت فيها الدائرة على الصليبين (٧) ، وغثم التركان كثيرا من الغنائم (٨) . يل وقع بلدوين دى بورج \_ أمير الرها \_ أسيرا وكذلك جوسلين ،

Grousset: Historie des Croisades, Vol. 1, P. 401

<sup>(</sup>٢) ابن المديم: زبدة الحلب في تاريخ حلب ج ٢ ص ١٤٥ - ١٤٦

<sup>(</sup>٣) ابن الأاير: السكامل ف الناريخ حوادث سنة ٤٩٧ هـ

Runciman: A History of the Crusades Vol. 2 P. 40

<sup>( )</sup> ابن العدم : زبدة الحلب ف تاريخ حلب ج ٢ ص ١٤٨

Setton: A History of the Crusades · Vol . 1 P. 389 (7)

<sup>(</sup>٧) ابن الأثير: السكامل في التاريخ معوادث سنة ٤٩٧ هـ

Runciman: A History of the Crusades. Vol. 2 P. 43 (A)

أما بوهمند وجنده ، فعادوا إلى الطاكمية لا يلوون على شيء واتجه سقان إلى ديار بكر ، واستولى وهو فى طريقه إلها على عدة حصون للفرنجة ، أما جكرمش ، فسار إلى حران وفتحها (١) .

على أن ايلغارى بن أرتق — الذى ولى ماردين بعد وغاة سقان ... أطلق سراح جوسلين مقابل الحصول على مبلغ قدره عشرون ألف دينار (٢٧)، ثم سعى جوسلين إلى أطلاق سراح بلدوين بفدية قـــدوها ثلاثين ألف دينار (٣٧).

كان لموقعة حران أهمية كبيرة ، إذ أوقفت توسع الصليبيين نحو الشرق على حساب المسلمين ، كما أدت إلى تأمين مدينة حلب بصفة خاصة وسورية الشمالية من خطر الفرنجه ، بل أثبتت أن الصليبيين لا يستطيعون قطع الصلة ، بين القوى الإسلامية في العراق والشام وآسيا الصغرى (٢) .

على أن الفرنجة لم يُكفوا عن الزحف على المدن الاسلامية فى الشام، فاغاروا سنة ٤٩٨ ه ( ١١٠٤م ) على طر ابلس، فاستنجد فخر الملك عمار صاحبها بسقهان بن أرتق – أمير ماردين – فاستجاب (٥٠ له ، وتوجه إلى طر ابلس ، غير أنه توفى وهو فى طريقه إليها ، وضم الفرنجة طر ابلس إلى حوزتهم سنة ٥٠٣ه ه ( ١١٠٩م ) (٢٠ .

ولما ولى محد بن ملكشاه السلطنة السلجوقية عول على قتال الفرنجة (٧)

Ibid .

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون : المبر وديوان المبتدأ والحبر جـ ٥ ص ٣٣

<sup>(</sup>٣) ابن المديم : زبدة الحلب في ناريخ حلب ج ٢ ص ١٤٨

Stevensson: The Crussaders in Thé East. 78

<sup>(</sup>٥) ابن الأدير : السكامل في التاريخ حوادث سنة ٩٩٨ هـ.

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر حوادث سنة ١٠٠٠ هـ

Runciman: A History of the Crusadas Vol. 2 PP. 114-115 (v)

خَافَقَدِ جَيْشًا كَبِيرًا يَسْكُونَ مِن جَنْدُ الْمُوصِلُ بَقْيَادَةُ أَتَابِكُمَا (١) مُودُودُ، و جند التركمان تحت امرة اللغازى بن أرتمق ــ صاحب ماردين ــ وجند من خلاط وميا فارقين ، وطلب اليهم الاستيلاء على الزها(٧) .

زحفت قوات الموصل والجزيرة إلى الرها سنة ٤٠٥ه - ١١١٠ م، خاستنجد بلدوين بدى بورج مساحها مسيلدوين الأول ملك بيت المقدس مستخرج لنجدته وأنضم اليه الأمراء الصليبيون في بلاد الشام المعدس عنير أن الفرنجة تفرق شملهم، إذ وصل إلى تا نكرد ما أمير أنطاكية مان رضوان ما أمير حلب منزا امارته (١٠) ، كما أن بلدوين الأول مسلك بيت المقدس ماد إلى مملكته بعد أن بلغه أن الفاطميين ازدادت عليها (٥)

ولما اشتدت هجات قوات الموصل والجزيرة على امارة الرها، وعجر أميرها عن حماية بلاده الواقعة شرقى الفرات، أمر السكان المسيحيين بأن يغادروا هذه البلاد، فرحلوا إلى البلاد الواقعة على الصفة اليمنى لنهر الفرات لأنها أكثر أمنا، وكما شرع هؤلاء السكان في المسير إلى تلك البلاد التي اتخذوها موطنا لهيم، باغتهم مودود \_ أتابك الموصل \_ و نكل بهم (7).

استقر رأى تانكرد \_ أمير،أنطاكية \_ بعد عودة جند الموصل والجزيرة إلى بلاده ـ على الانتقام من وضوان ـ أمير حلب - (٧) الذي

<sup>(</sup>١) ابن القلانسي : ذيل تربخ دمشق س ١٦٩

Runciman: A History of the Crusades . Vol .2 P. 115 (v)

<sup>(</sup>٣) این القلانسی : ذیل تاریخ دمشق س ۴۳۰

Rusciman: Allistory of the Crusades, Vol. 2 ρ'116 (ε)

 <sup>(</sup>a) ابن الأثير : السكاكل في التاريخ حوادث سنة ٤٠٤ ه.

Run ci mcam A History of the Crusades, Vol 2.PP 117,- 118 (1)

<sup>&</sup>quot; (٧) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق س ١٧٣٠

هاجم بلاده ، فأغار على حلب ، وأحد يشدد الحصار على حصن الاثارب(١) حتى يتيسر له الاستيلاء عليه (٢) ، ثم قصد حصن زردنا ، وأمتلكه أسنة ٤٠٥ه — ( ١١١٠ م (٣)) ولما بلغ ذلك أهل منج وبالسغادروا بلديهما مماأتاح للفرنجة الفرصة لدحول هذين البلدين الكنهم سرعان مارحلوا عنها ، وساروا إلى صيدا ، واستولوا عليها(٤) ، الآمر الذي أدى إلى اثارة المسلمين ، وتخوفهم من اقدام الفرنجة على الاستيلاء على سائر بلاد الشام (٥) فسار جماعة من أهبل حلب إلى بغداد لتحريض أهلها على انفرنجة (١) . وذكر ابن الآثير (٧) أنه قبل وصول وفد حلب إلى بغداد أرسل الامبراطور وذكر ابن الآثير (٧) أنه قبل وصول وفد حلب إلى بغداد أرسل الامبراطور البيز نطى الكسيوس كومنين — وكان في خلاف مع الفرنجة — إلى السلطان السلجوق في بغداد يستفزه على الفرنجة ، ويحثه على قتالهم ، ولما علم بذلك . أهل بغداد صاحوا في السلطان : «أما تتق الله تعالى أن يكون ملك الروم السلطان السلجوق في انفاذ عساكر الموصل والجزيرة إلى بلاد الشام لصد الفرنجة عنها (٨) .

ا اجتمعت قرات كبيرة من الموصل والجزيرة بقيادة مودود \_ أتابك الموصل \_ وإيازين ايلغازى بن أرتق (٩) ، وسارت نحو سنجار ،

<sup>(</sup>١) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق س ١٦٨:

<sup>(</sup>٢) ابن المديم : زبدة الحلب في تاريخ حلب ج ٢ ص ١٠٨٠.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : السكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٠٥٪ .

<sup>(</sup>٤) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق س ١٧٣.

<sup>(</sup>٠) ابن الأنير : السكامل في الناريخ حوادث سنة ٤٠٥ .

Grousset: Histoire des Croisades. Vol , I p. 460

<sup>(</sup>٦) ابن العديم: زبدة الحلب في تاريخ حلب ج ٧ ص ١٥٨.

Runciman: A History of the Crusades. Vol. 2 p. 121

<sup>(</sup>٧) أبن الأثير الحكامل في الناريخ حوادث سنةً ٤٠٥ ه.

<sup>(</sup>٨) اين القلانسي . ذيل تاريح دمشق س ١٧٣ .

Runciman: A History of the Crusades Vol. 2 p. 121 (1)

فاستولت على بعض حصون الفرنجة القريبة منها سنة ههه (١١١١م(١))، ثم حاصر جند الموصل والجزيرة مدينة الرها، غير أنهم مالشوا أن اضطر واللى التقبقر عنها إلى حران لحمل الفرنجة على تعقبهم (٣)، لكن الفرنجة فطنوا إلى خدعة قواد المسلمين ولم يتبعوا قواتهم بل عمدوا إلى تحصين مدينة الرها، وتزويدها بالجند والعتاد والمؤن حتى تستطبع الصمود ضد هجمات قوات الموصل والجزيرة (٣).

ولما عاد مردود و اياز بن ايلغازى إلى الرها حاصر اها ، فاستعصت على قواتهم (1) ، عا اضطرهم إلى الرحيل عنها ، فقصدوا تل باشر (0) ، وساصر وها خسة وأربعين يوما ، وكادت تسقط فى أيديهم لولا أنجوسلين الشانى — صاحب تل باشر — اتصل باحد قواد القوات الإسلامية الاكراد ، واتفق معه على دفع الحصار عن تـــل باشر مقابل مبلغ من المال (1) ، وفى نفس الوقت اتصل رضوان — صاحب حلب — بمودود المال (1) ، وفى نفس الوقت اتصل رضوان — صاحب حلب — بمودود حلب — بمودود على الفرنجة — الذين زادت غاراتهم على حلب (٧) وهكذا أتيحت الفرصة للقائد الكردى ليقنع مودود برفع الحصار عن تل باشر ، والمسير إلى حلب (٨) . غير أن القوات الإسلامية التي انجهت عن تل باشر ، والمسير إلى حلب (١) . ولما اقتربت قوات الموصل والجزيرة الها مالبث أن هاجها جوسلين (١) — ولما اقتربت قوات الموصل والجزيرة

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الـكامل في التاريخ حوادث سنة ٥٠٥ ﻫ

<sup>(</sup>٢) أبن العديم: زبدة الحلب في ياويخ حلب ج ٢ ص ١٠٩

<sup>(</sup>٣) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق س ١٧٠ .

Setton: A History of the Crusades Vol-1 P. 399

<sup>(</sup>٤) ابن الألير : الكامل ف التاريخ حوادث سنة • • • ه

<sup>(</sup>٥) ابن الثلاثي : ذيل تاريخ دمشق ص ١٧٠

<sup>(</sup>٦) ابن العديم : زبدة الحلب في تاريخ حلب ج ٢ ص ١٥٩

Runciman: A History of the Crusades Vol. 2p. 122 (v)

<sup>(</sup> ٨ ) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق س ١١٧

Setton: A History of the Crusades Vol., I p. 406

<sup>﴿</sup>٩) ابن الأثير السكامل في التاريخ حوادث سنة ٥٠٥ هـ

Runciman: Allistory of the Crusades Voil2 P. 122

لم يكف مودود - أتابك الموصل - عن مواصلة جهاد الفرنجة , فسار على وأس قوات الموصل والجزيرة إلى معرة النعمان الاسترداد النواحي التي استولى عليها تا نكرد - صاحب أنطاكية - وافضم اليه طغتكين - أتابك دمشق (؟ - لكن حدثت خلافات بين الإمراء المشتركين في حلة مودودو بين أتابك دمشق الذي طلب منهم المسير إلى طو ابلس و الاستيلاء عليها (؛ ) ، فأبو المجابة طلبه الأنهم رأول في ذلك عناطرة الايستفيد منها إلا هو (٥) ، كما أن - أتابك دمشق ب دفض التعاون امع هؤلاء الأمراء (٢) وتوجس منهم خيفة حين علم أن بعضهم يزمع التآمر عليه بغية انتزاع دمشق بل شرعفي مهادنة الفرنجة سرآ (٧) ، وسرعان ما تفرق الأمراء المسلون ولم يبق شرعفي مهادنة الفرنجة سرآ (٧) ، وسرعان ما تفرق الأمراء المسلون ولم يبق مع مودود سوى أياز بن ايلغازى وطغتكين فاتجهو اللي نهن العاصي (٨) .

لما علم الفرنجة بتفوق القوات الإسلامية ، عولوا على استغلال هذه الفرصة لتحقيق مطامعهم ، فصاروا إلى فامية يقيادة بلدوين الأول ــ ملك بيت المقدس و بلدوين دى بورج ــ أمير الرها ، وجوسلين ــ صاحب

<sup>(</sup>١) ابن القلانس : ذيل تاريخ دمشق س١٧٧٠

Grousset: Histoire, des Croisades Vol. L.p. 465.

<sup>(</sup>٢) ابن العديم : زبدة الحلب في تاريخ حلب ج ٢ ص ١٠٩

Section: A History of the Crusades Vol. 1, p.400

r(٣) ابن الأثير : السكامل ف التاريخ حوادث سنة • • • هـ

<sup>(</sup>٤) ابن القلانسى: ذيل تاريخ دمشق س ١٧٤ -- ١٠٧٠

getton: A History of the Crusades Vol. 1 P. 406.

<sup>(</sup>٦) لم يكن مودود بين مؤلاء الأمراء إذكان متعالفا مع طفتسكين .

Runciman: A History of the Crusades Vol. 2 p. 126 (v)

<sup>(</sup>A) ابن الأثير السكامل في التاريخ حوادث سنة ٥٠٥ هـ

تل باشر – وبرترام – أمير طرابلس<sup>(۱)</sup> – عند ما اقتربوا من شيرر ، استنجد صاحبها – سلطان بن منقذ – بمودود فاستجاب له ، وسار إلى شيزر ، واشتبكت قواته مع قوات الفرنجة (۲)فى معركة دارت فيها الدائرة على الصليبين (۲).

ظل مودود أتابك الموصل بيمان على الاستيلاء على الأمارات الصليبية في بلاد الشام على الرغم مما واجهه من صعوبات في سبيل تحقيق غايته ، فقصد الرها سنة ٥٠٥ه – (١١١٢م) منتهزا فرضة اتصال سكانها الارمن (٤) – المقيمين فيها به و تشجيعه على المسير اليهم لكراهتهم بلدرين دى بورج – أمير الرها – ولما سار مودود إلى هذه المدينة أبق فيها فريقا من جنده لمحاصرتها . بينها توجه إلى سروج – على اعتبار أنها المركز الثاني للصليبيين شرقي الفرات – وحاصرها ، غير أن حاكم الرها فطن إلى تآمر الارمن عليه ، فأنزل بهم عقابا صارما (٥). أما جوسلين – ماحب تل باشر – باغت عسكر الموصل ، ويبدو أن صاحب الموصل لم يأخذ حذره من الفرنجه ، وفي ذلك يقول ابن الاثير (٢) :

د ولم بحدر منهم ، فلم يشعر الا وجوسلين ــ صاحب تل باشر ــ قد كبسهم ، :

. عاد أتابكة الموصل والجزيرة إلى مهاجمة الأمارات الصليبية في بلاد الشام ، حين توالت غارات بلدوين الأول – ملك بيت المقدس –

Runciman: A History of the Crusades Vot. 2 P. 123 (1)

<sup>(</sup>٢) ابن القلائسي: ذيل تارخ دمشق س ١٧٧

Setten: A History of the Crusades, Vol 1 P. 400 (T)

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير السكامل في التاريخ حوادث سنة ٥٠٦ ه

Setten: A History of the Crusades, Vol. I. P. 401 (a)

<sup>(</sup>٦) ، بن الأثير : السكامل في التاريخ حوّ ادت سنة ٠٠٩ ٥

على دمشق (۱) ، فأعد مودود خملة اشترك فيها إياز بن يلغازى ، وبعض امراء الجزيرة وساروا إلى يلاد الشام (۲) حيث التقوا بطغتكين ــ أقابك دمشق ــ عند سلية ــ من أعمال حماه ــ وعمدت القوات الاسلامية إلى استدراج قوات الصليبين إلى نواحى دمشق ، واشتبكوا معهم فى معركة لتى فيها الصليبيون هزيمة فادحة سنة ٥٠٧ هــ (١١١٣ م (۲)

أخذت القوات الاسلامية بعد ذلك النصر الذى أحرزته على الصليبيين تتابع اغارتها على بلاد الفرنجة بين عكا وبيت المقدس ولم يفلح الفرنجة في صد هجات المسلمين (ئ) ، بل تجصنوا في الاستحكامات والحصون دون أن يتمكنوا من مغادرتها (٥) . ثم أذن مودود لقواته بالعودة إلى العراق ، والبقاء هناك حتى الربيع ، وسار مع يعض خواصه إلى دمشق (٦) حيث . قتله الاسماعيليون بايعاز من طغتكين – أتابك دمشق – ويذكر ابن الآثير (٧) أن طغتكين عمل على التخلص من مودود ، إذ رآه خطرا يهدد ابن الآثير (٧) أن طغتكين عمل على التخلص من مودود ، إذ رآه خطرا يهدد حكمه في دمشق ، ولما خشى من انتقام السلطان السلجوق عقد هدفة مع بلدوين الأول بد ملك بيت المقدس – سنة ٥٠٥ ه – (١١١٤ م) شم عالف مع الفرنجة في العام التالى (٨) .

تخلص الفرنجة بوفاة مودود من أقوى أعدائهم كما تحطمت جهود السلاجقة الرامية إلى تكوين جبهة اسلامية متحدة تقف في وجه الصليبيين (١٠٠٠-

Setton: A History of the Crusades Vol I. P. 402 (1)

Runciment; A History of the Crusades: Vol. 2 P. 126 (Y)

Grousset: Histoire des Croisades Vel. 1, P.484 (v)

 <sup>(</sup>٤) ابن الأثير : السكامل في التاريخ جوادث سنة ٧٠٥ هـ

<sup>(</sup>٥) ابن القلائسي : ذيل تاريخ دمشق من ١٨٤ ـ ١٨٠٠

Runciman: A History of the Causades Vol. 2 P. 127 (7)

<sup>(</sup>٧) ابن الاثير : السكامل في التاريخ حوادث سنة ١٠٠٧ هـ

Setton: A History of the Crusades Vol. 1. P. 403 (A)

الله الحريرة (٩) مالله الحريرة (٩) مالله الحريرة (٩)

حعلى أن السلطان محد واصل سياسته في العمل على استثناف الجهاد صد الفرنجة ، فأسند أتابكية الموصل إلى آقسنقر البرستى (،) وأمره بقتال الصليبيين فأعد جيشاً كبيراً انضم إليه صاحب مازدين وعماد الدين زنكى ، وبعض أمراء الجزيرة (٢) ، وهاجمت القوات الإسلامية الرها وسروج وسميساط سنة ٥٠٨ه هـ (٣) (١١١٤م) ،

حالت الخلافات التي ظهرت بين أتابكيه الموصل والجزيرة دون تنفيذ سياستهم في محاربة الصليبين فنشب النزاع بين آقسنقر البرستي ـ أتابك الموصل ـ وأيازبن ايلغاري (١) ـ ولما وقع اياز أسيراً في يد البرستي ، استدعى أبوه ايلغازي جند التركان وهاجم البرستي ، وهزمه وأرغمه على العودة إلى الموصل (٥) مولم يلبث بعد ذلك أن عزله السلطان السلجوق محد ، وأحل علم في أتابكية الموصل جيوش بك (٢) و أما ايلغازي بن أرتق خشى انتقام السلطان السلجوق عنه ، وسار إلى الشام حيث تحالف مع طفتكين ـ أتابك دمشق (٧) ـ واتفقا على الوقوف في وجه السلطان محمد بل تحالف مع بل تحالف مع الفرنجة وراسلا روجر ـ صاحب أنطاكية (٨) .

واصل السلطان السلجوق محمد مناهضة الصليبيين. قاعد قوات كبيرة ضحت جيش الموصل بقيادة أتابكها جيوش بمك وخند الجزيرة ، وأسند قيادة هذيبالقوات إلى برسق ـ أمير همدان وأصفهان ـ وطلب السلطان من هذا الأمير البدء بالتخلص من طغتكين وايلغازى .

<sup>﴿</sup> ٧ ﴾ ابن الأثبر : السُّكامل في الناريخ حوادث سنة ٥٠٨ هـ

Setton: A History of the Crusades. Vol. 1. P.403

<sup>(</sup>٣) ابن الأنبر: السكامل في الناريخ حوادت سئة ٨٠٥ هـ

Setton i A History of the Crusades: Vor. 1. P.404 (1)

<sup>(</sup>٥) ابن الأثمر : الكامل ف التاريخ حوادث سنة ٥٠٨ م

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير: السكامل في التاريخ حوادث سنة ١٠٥ م

Runciman: A History of the Crusades Vol. S p.131 (v)

<sup>(</sup>ه) ابن الأذير: السكامل في التاريخ حوادث سنة ٥٠٩ مـ

سار برسق إلى الرها وحاصرها ، ثم مالبث أن رفع عنها الحصار واتجه إلى حلب ، بعد أن علم أن لؤلؤ – نائب أمير حلب – انضم إلى ايلغازى وطغتكين ، فلما اقترب منها ، أرسل إليه يطالبه بتسليمها ، وعرض عليه كتب السلطان بذلك (1) . لكن لؤلؤ رفض تسلم حلب ، واستنجد بطغتكين و ايلغازى فسار إلى حلب ، وكان ذلك مما حمل برسق على العدول عن مهاجمتها وقصد حماه نه وكانت في حوزة طغتكين ، فاستولى عليها عساعدة أمير حمى (٢) .

استنجد طغتكين ببلدوين الأول – ملك بيت المقدس – وبون – أمير طرابلس – فخشى برسق من تجمع أعدائه وعاد إلى الجزيرة ، غير أنه لم يلبث أن أنقض فجأة على كفر طاب ، فاستولى على قلمتها (٣) ، وسلمها إلى بنى منقد – أصحاب شيزر – ثم سارت قوات الموصل والجزيرة إلى قلمة فاميه – وكانت و قتذاك خاصعة للفرنجة – فلما شاهدت هذه القوات تحصيناتها القوية انصرفت عنهاإلى المعرة (٤٠٠٠) لكنها لم تتمكن من الاستيلاء عليها ، واتجه جيوش بك – أتابك الموصل – إلى بزاعة ، وانتزعها من الفرنجة ، بينها اتجه جيش برسق إلى حلب عا اضطر روجر – أمسير أنطاكية – إلى المسير للقاء المسلمين سنة ٥٠٥ ه ( ١١١٥ ) فالتقى بجند الموصل والجزيرة على مقربة من مدينة سرمين حيث انقض عليهم (٥٠)، فأدى ذلك إلى اثارة الاضطراب بين قوات المسلمين وعيز برسق عن جمع شملهم (٢٠ فلك إلى اثارة الاضطراب بين قوات المسلمين وعيز برسق عن جمع شملهم (٢٠) فالدى وحلت به الهزيمة (٧٠).

Setton: A History of the Crusades Vi.1 p. 494 (1)

<sup>(</sup>٢) ابن العديم : زيدة الحلب في تاريخ حلب ٤٠٠ س ٢٧٦

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر: ج ٢ س ١٧٦ - ١٧٧

Runciman: A Historyof the Crusades Vol. 2 p. 131 - 132 (1)

Grousset: Histoire dos Croisades, Vol 1: pp.510 - 511 (\*)

Setton: A History of the Crusades. Vol. 1 pp. 404 - (7)

<sup>(</sup>٧) ابن الأابر · السكامل في التاريخ حواهث سنة ٩٩ هـ مـــ

لميحاول سلامين السلاجقة في العراق بعد هذه الهزيمة بالسعادة الشام من الفرنجة ، كما أن السلطان محمد لم يعد مستعداً لانفاذ حملة أخرى لحجار بة الصليبين ومن ثم تمتعت الامارات الصليبية بقدر من الهدوء لم تعرفه من قبل ، أما روجر بساحب أنطاكيه به فإنه سار إلى كفر طاب ، وضمها إلى حوزته ، ومن ناحية أخرى ، أزعج ذلك الانتصار الذي أحرزه الصليبين طغتكين به أتابك دمشق به واللغازي بن أرتق أمير ماردين وساوعًا إلى مصالحة السلطان السلجوق (1).

ظلت الموصل والجزيرة محط أنظار المسلمين في بلاد الشام فلما اضطربت الأمور في حلب (٢) بعد مقتل حاكم الولو سنة ١٥٥ هـ (١١١٧م (٢))، سار روجر أمير أنطاكية إليها ، واستولى على بعض أعمالها (٤)، وساءت الآحوال الاقتصادية في هذه المدينة ، فلم يتوافر فيها من المؤن ما يكبي أهلها واستبد بهم الخوف ، ولو أتيحت لهم الفرصة الرحيل عنها لما ترددوا في ذلك (٥)، غير أن هذه المدينة مالبث أن دخلت في حوزة نجم الدين في ذلك (٥)، غير أن هذه المدينة مالبث أن دخلت في حوزة نجم الدين المغازى – أمير ماردين – الذي سار إليها سنة ١١٥ه ه (٢) – (١١١٧م) ورحب به أهلها لاعتقادهم أن قو إنه من جند التركيل قادرة على حماية بلدهم من خطر الفرنجة (٧).

بذل ایلَغازی أمنوالا الفرنجة مقابل هدنة عقدها معهم ، ثم سار إلى.

<sup>(</sup>١) ابن العديم : زيدة الحلب في تاريخ -لمب ج ٢ ص ١٧٩ -- ١٨١

Setton: A History of the Grusades Vol. 1 pp. 404 - 405

<sup>(</sup>٣) ابن المديم : زبدة الحاسِرق تاريخ جلب ج ٢ ص ١٧٩ -- ١٨٨

<sup>(</sup>٣) این القلانسی : ذیل تاریخ دمشق:س ۱،۹۸

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير: السكامل في التاريخ حوادث سنة ٧١هـ هـ

<sup>(</sup>٥) ابن العديم : وبدة الحاب. في تاريخ حلب من ١٨٥ -- ١٨١

Runciman: A History of the Crusides Voj. 2 pg. 133-134 (1)

<sup>(</sup>۷) این القلانسی : ذیل تاریخ دمثق س ۱۹۹

ماردين لجمع العساكر ، وأستخلف تجلب ابنه حسام الدين تمر تاش(١) .

على أن الفرنجة مالبثوا أن تقضو احده الحدية ، غنى سنة ١٥٥ – ه (١١١٨ م) علجم روجر – أمير أنطاكية عوراز والبراعة (٢٠ واستولى عليها وكانتا في حوزة المغازي بن أرتق ، وبذلك انقطع الطريق الذي يصل بين حلب والبلاد الواقعة شرقي الفرات ، ثم أغار صاحب أنطاكية على حلب (٣) ، ولم يكن بها من الذخائر ما يكفيها ، وبلغ من تغوف أهل محلب من الفرنجة أنهم تقاسموا معهم أملاكهم التي يباب حلب (١٠) .

عاد ایلغازی بن أرتق – أمیر ماردین – إلی حل لواء الجهاد ضد الصلیبین سنة ۱۹ ه – ( ۱۹۱۹ م) حین خرج إلی الشام علی وأس عشرین الف مقاتل من العرب والا كراد والتركان ، فنول روجز – أمیر أنطا كیة علی مقربة من الانارب ظنا منه أن أحدا لا یستطیع اعتراض قواته لضیق الطریق ، وأرسل إلی ایلغازی بهدده و پجدره (۵) . علی أن ایلغازی لم یعبا به بهدید الفرنجة فهاجم بلاد الرها ، وألحق بالفرنجة خسائر فادحه ، ثم عبر الفرات ، ومضی إلی قنسرین – جنوب دمشق – ، فانضم الیه طفتكین ، وشنت القوات الاسلامیة عدة هجات علی حارم و جبل الساق ، علی حین و منقذ – أصحاب شیزد – الاراضی الی فی حوزة ربوجر فرجر منقذ – أصحاب شیزد – الاراضی الی فی حوزة ربوجر

<sup>(</sup>١) ابن الأنير: السكامل في التاريخ حوادث سنة ١٣٥ هـ

Setton: A History of the Crusades, Vol. 1 P. 40g

<sup>(</sup>٢) ابن العديم : زيدة الحلب في تازيخ خلب حز٣ ض١٨٦ ــــ ١٨٧

<sup>(</sup>٣) ابن الأتير: السكامل ف التاريخ حوادث سنة ١٣٥ هـ

<sup>(</sup>٤) يذكر ابن المدم أن ايلنازى جدد الإعان على الأمراء والمقدمين يأن يناصحوا عنى حربهم، ويصابروا في فتال العدو، وأنهم لا ينكلون ويبذلون مهجهم في الجهاد، فلقوا على ذلك بنفوس طبة.

<sup>(</sup>زبدة الحلب في تاريخ حلب ج ٢ ص ١٨٧)

<sup>(</sup>٥) ابن الأتير :الــكامل في التاريخ حوادث سنة ١٣هـ هـ

Runciman : A History of the Crusades , Vol. 2 p. 153 (7)

- أمير أنطاكية - رغبة في اشغاله عن مقاتلة المسلمين (١).

استنجد روجر بحوسلين – أمير الرها – وبونز – أمير طرابلس – وبلدوين الثانى – ملك بيت المقدس – (٦). ولما أتم ايلغازى اعداد قواته انقص على جيش الفرنجة وأحاط به ، وأنقطع وصول الامدادات إلى الصليبيين عما اضطر روجر إلى اقتحام صفوف القوات الاسلامية حتى لا يتعرض هو وجيشه للهلاك (٦) ، لكن المسلمين ما لبثوا أن أوقعوا الهزيمة بالفرنجة ، وخر روجر صريعاً (١) في ميدان القتال ، ولم ينج من ألهزيمة بالفرنجة ، ووقع في أيدى المسلمين من السبي والغنائم والدواب فرسانه إلا القليل ، ووقع في أيدى المسلمين من السبي والغنائم والدواب مالا يحصى (٥) . وبلغ من كثرة ما قتل من الصليبين في هذه الواقعة أن أطلقوا على السهل الذي دادت فيه اسم ساحة الدم (٢) .

كفل انتصار المسلمين على الصليبيين فى واقعة ساحة الدم الأمان لمدينة حلب، وفى نفس الوقت أصبح الطريق إلى أنطا لية مفتوحا أمام قوات ايلغازى (٧)، ولو أنه سار لمنازلتها لما استعصت عليه (٨). غير أن ايلغازى قصد الآثارب، واستولى عليها، ثم زحف إلى زردنا وامثلكها، وخشى بلدوينالثانى – ملك بيت المقدس – تحرك المسلمين جنوبا لانتزاع بعض أملاكه، فسار إليهم واشتبك مع ايلغازى فى معركة غير حاسمة (١)،

Runciman: A History of the Crusades Vol 2 p. 153 (1)

<sup>(</sup>٢) ابن العديم : زيدة الحلب في بالريخ حلب ج ٢ ص ١٨٧ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ج٧ ص ٩٠٠ .

<sup>(</sup>٤) أبن الأتير: السكامل في النادخ حوادث سنة ١٣٠ه ه.

Setton : A History of the Cruspdes. Vol.I p. 413 (\*)

Runciman: A History of the Crusades. Vol. 2 p. 155 (1)

Jbid; Vol. 2 p. 155. (Y)

<sup>(</sup>۸) این القلانسی: دیل تاریخ دمشق س ۲۰۱.

<sup>(</sup>٩) ابن العديم : زيدة الحلب في ماريخ حلب ج ٧ ص ١٩٤.

عاد بعدها الأمير الأرتق إلى خلب، وأصلح أمورها (١).

استقر عدأى بلدوين الثانى -- ملك بيت المقدس -- على السير إلى انطاكية وتحصينها ، كا ولى الوصاية عليها ريثها يبلغ بوهمند -- أميرها الشرعى -- سن الرشد (٢٠) ، وانضم اليه جوسلين -- صاحب تل باشر -- في الدفاع عن أنطاكية بسبب تعرضها لغارات ايلغازى بن أرتق (٢٠) ، غير أن الامير الارتق ما لبث أن عقد هدنة مع الفرنجه تضمنت اعترافه بامتلاك امارة أنطاكية البلاد الواقعة شرق نهر العاصى (٤٠) .

على أن الفرنجة سرعان ما نقضوا هذه الهدنة ، وأغاروا على بلاد الشام والجويرة ونهبوها (°) ، وتوالت غارات جو سلين ــ أمير الرها ــ على منبج و بزاعة والآثارب (٦) كما انتهز بلدوين الثانى ــ ملك بيت المقدس فرصة ثورة سليان بن ايلغازى ــ والى حلب ــ على أبيه ، فشن غارات على أعمال حلب ما اضطر ايلغازى إلى عقد صلح مع بلدوين الثانى ، نزل له فيها عن زردنا والآثارب سنة ٥١٥ ه ( ١١٢٢ م ) (٧) .

أتماحت هذه الهدنة لايلغازى بن أرتق ــ أمير ماردين وحلب ــ الفرصة لجمع قوات كبيرة من جند التركمان من ديار بكر ، ثم عبر بهم الفرات واصدا الشام لمواصلة جهاد الصليبيين (٨) ، وحاصر هو وابن أخيه بلك

<sup>(</sup>١) ابن الأتير: السكامل في التاريخ حوادث سنة ١٤٥ ه.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : السكامل في التاريخ حوادث سنة ١٤هـ .

Setton : A Histor y of the Crusades. Voi I pp. 415-416 (v)

<sup>(</sup>٤) ابن العديم : زعدة الحلب في ناريخ حلب ج ٧ س ١٩٦ - ١٩٧ -

Runciman: A History of the Grusades Vol 2, p 159

<sup>(</sup>٦) ابن العدم : زبدة الحلب في تاريخ حلب ح ٢ ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>٧) ابن العديم: زبدة الحلب في تاريخ حلب ج ٢ ص ١٩٨ .

ر(A) انتهز ایلغازی بن أرتق فرصة خروج بونز – أمير طرابلس – على طاعة ملك بيت المقدس ، ومسير بلدوين الثاني إلى طرابلس لإرغام بونز على الدخول في طاعته .
( Runcinan : A History of the Crusades Vol. 2 p 161)

أبن بهرام الأرتق زردنا (۱) ، واشتبكا مع بلدوين فى قتال حول الأثارب سنة ماه هـ ( ١١٢٥ ) (٢) . غير أن ايلغازى ما لبث أن انسحب إلى حلب لمرضه (٣) .

أما بلك بن بهرام الارتقى فسار إلى الرها ، وحاصرها ، لكنه عجز عن الاستيلاء عليها ، ورفع عنها الحصار ، ولماعلم أن أميرها يتعقبه ، عول على مهاجمته (<sup>3)</sup> ، وأحل بقواته الهزيمة ، وانتهت هذه المعركة بأسر جوسلين ، ٥١٥ ه ١١٢٧ م )(<sup>()</sup> ، ونقله إلى قلعة خرتبرت حيث عرض عليه الأمير بلك اطلاق سراحه مقابل النزول عن الرها ، لكنه وفعن (<sup>(1)</sup>)

أضعفت وفاة ايلغازى بن أرتق من شأن الاراتقة بسبب اقتسام أملاكه بين أولاده وأقاربه ، فآلت حلب إلى سليان بن عبد الجبار الارتق ، واستفاد الملك بلدوين الثانى من ضعف الآراتقة ، فاستولى على البيرة \_ شرقى حلب \_ واقليم بزاعة وبالس بالقرب من حلب (٧) ، ولما عجز سليان عن رد هجاتهم عقد صلحا مع بلدوين الثانى تضمنت اعادة الآثارب اليه سنة ١٥٥ هـ ( ١١٢٣ م ) في مقابل أن يكف الفرنجة عن بلاده (٨) .

ولما علم بلك بن بهرام بن ارتق أن صاحب حلب نزل عن حصن

<sup>(</sup>١) ابن العدم : زيدة الحلب في تاويخ حلب ج ٧ ص ٢٠٣ ــ ٢٠٤

Setton; A History of the Crusades. Vol.1. p. 417 (v)

<sup>(</sup>٣) ابن العديم: زيدة الحلب في تاريخ حلب ج ٢ س ٢٠٤٠.

<sup>(</sup>٤) نصب بلك له كينا في موضع رطب زاده سوءاً انهمار الأمطار ، فانزلقت أوچل الحيل، وتشرت في سيرها ، ولم يجد فرسان التركيان صعوبة في تطويق الدرنجة ، فقتلوهم عن آخرهم .

<sup>(</sup> Setton : A History of the Grussdes. Vol 1. p. 418 )

 <sup>(•)</sup> ابن الأثير: الكامل في التاريخ حوادث سنة ١٥هـ.

Runciman; A History of the Crusades, Yol. 2 p. 161

<sup>(</sup>٧) ابن الأثير : السكامل في التاريخ حوادث سنة ١٧٠ ه .

<sup>(</sup>A) ابن القلائسي: ذبل الريخ دمشق ص ٢٠٠٩.

الآثارب الفرنجة ، عظم ذلك عليه وأنكزه ، فساد إلى حران وملتكها<sup>(1)</sup> ، ثم قصد حلب وهاجها ومنع المبرة عنها <sup>(1)</sup> ، واضطر صاحب حلب إلى تسليم البادان لابن جمه بلك بن بهر ام <sup>(1)</sup> .

مكان لوقوع جوسلين ـ أمير تل باشر ـ أسيرا أثر بالغنى نغويس الفرنجة فولى بلدوين الثانى ـ ملك بيت المقدس ـ أمارة الرها (4) ، وسار على رأس قوة صغيرة وأقام معسكرا فى موضع لا يبعد كثيراً عن كركر ـ الواقعة على نهر الفرات ، والتى انتزعها بلك من الفرنجة (۵) ، لكن بلك سرعان ما انقض على معسكر بلدوين ، وقضى على كثير من جند الفرنجة ، وأسر بلدوين ، وقضى على كثير من جند الفرنجة ، وأسر بلدوين ، ثم نقل إلى قلعة خرتبرت (۲) .

عول الفرنجة على الانتقام من بلك فهاجموه ، بينها كان يحاصر منبج لانتراعها منه ، فتصدى لهم ، وألحق بهم الهزيمة ، شم عاد إلى منبج حيث انتهت حياته أثناء حصاره القلعة سنة ١١٥ - ( ١١٢٤ م ) (٧).

<sup>(</sup>١) ابن المديم : زيدة الحلب في تاريخ حلب ج ٢ س ٢١٠ - ﴿

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ١٧٠ هـ -

Runeiman: A History of the Crusades. vol. 2.p. 167

<sup>- (</sup>٣) ابن القلائمي ء ذيل تاريخ دمشق ص ٢٠٠٠ . Setton: :/A: History of the Crussdee vol.I. p. 422

<sup>- (</sup>٥) ابن الأثير: السكامل في الناريخ حوادث سنة ١٧٥ ه -

<sup>(</sup>٦) فر بلدوين النائى من الأسر بعد أن حنف للأسرى الفرنجة « على أنه لا يغير ثيا به و ولا يأ كار لحمّاً عمولاً يتمرب إلا وقت القربان إلا أن يجمع الجوع المفرنجية ، ويعمل بهم إلى خرتبرت ويخلصهم » وسار إليهم جوسلين حيثًا ساعد ستكان القلمة الأرمن ، بلدوين والأسرى الفرنجة في الاستيلاء على القلمة ، غير أن بلك ، لم يمكن جوسلين المنافذة واستعادها ، ورتب فيها من يخفلها ، ونقل ملدوين إلى حران.

ابن العدم : زيدة الحلب في تاريخ حلب إج ٢ ص٣١٣ .

ابن الأثير : الحكاسل في التاريخ جوادث سنة ١٨٥ هـ .

Runciman: A History of the Gruendes, vol. 2. pp 163-165

، ٢٤٩ م ٢ ٢٠٥ البشرج ٢ م ٢٤٩ (٧) أبو الندا: المختصر في تاريخ البشرج ٢

تفرق عسكر بلك أثر وفاته ، فسار حسام الدين تمر تاش بن ايلغازى ماردين \_ إلى حلب ، واستولى عليها (۱) ، ونازعه فى حكمها الأمير دييس بن صدقه \_ صاحب الحله \_ وفى هـ في الأثناء رأى حسام الدين أن يطلق سراح بلدوين الثانى \_ ملك بيت المقدس (۲) \_ بعد أن تعبد بأداء مبلغ كبير من المال ، وأن يعيد إلى حلب مدن الأثارب وزردنا وعزان وكفر طاب والجسر ، وأن يقف إلى جانبه فى قتال دبيس بن صدقة ، وأن يحتفظ صاحب حلب بالرهائن ريثا يؤدى بلدوين الفدية كاملة . غير أن ملك بيت المقدس تخلى عن تعبداته بعد اطلاق سراحه (۲) .

ولما انتزع الفرنجة مدينة صور من الفاطميين سنة ١٥ ه ( ١١٢٤ م) طمعوا في الاستيلاء على بقية مدن الشام (٤) فقصدوا حلب ، وانضم اليهم دييس بن صدقة - صاحب الحله ـ وياغى سيان الارتنى وسلطان شاه ابن رضوان . غير أن حسام الدين تمر تاش ـ صاحب ماردين وحلب لم يغادر ديار بكر لنجدة أهل حلب ، ويرجع السبب في ذلك إلى ، انشغاله بالاستيلاء على ميافارقين (١٥) بعد وفاة سليان ، وظل أهل حلب يقاومون الفرنجة حتى ضعفت مقاومتهم (١٦) فلجأوا إلى البرستى ـ أتابك الموصل وبعثوا اله بستنجدونه فلي طلبهم ، ولما أشرفت قوات الموصل على حلب (٧) ، رحل الفرنجة وحلفاؤهم عنها (٨) . ورأى البرستى أن من على حلب (٧) ، رحل الفرنجة وحلفاؤهم عنها (٨) . ورأى البرستى أن من

<sup>(</sup>١) ابن العدم : زبدة الحلب في تاريخ حلب نج ٢ ص ٢١٧ ـ ٢١٩ :

Runciman: A History of the Grusades, vel, 2 p. 165 (4)

Setton: A History of the Crusades. vol. 1 p. 423 (7)

<sup>. (</sup>٤) ابن الأثير، السكامل في التاريخ حوادث سنة ١٨٥٪ ه.

Settom ' A. History of the Crusade vor. 1. 452 (.)

<sup>(</sup>٦) أبو الفدا : المختصر ف تاريخ البشر ج ٢ س ٢٤٩

<sup>(</sup>٧) اين الأثير : الـكامل في التاريخ حوادث سنة ١٨٥ ﻫـ

Runciman: A History of the Crusades Vol. 2 P.173

المصلحة عدم تتبع الفرنجة حتى تستقر الأمور في حلب، ولما دخلها رحب به أهلها (۱). وهكذا اتحدت حلب والموصل تحت زعامة آقسنقر البرستى ، عايعتبر نواة لتكوين جبة اسلامية ، تستطيع الوقوف في وجه الصليبين (۲) خلل البرستى يو اصل الحرب ضد الصليبين بعد عودته إلى الموصل ، فسار إلى الشام ، وشن عدة هجات على بلاد أنطاكية ، وحاصرت الآثارب (۲) ثم اضطر إلى رفع الحصار عنها والعودة إلى حلب ثم إلى الموصل حيث قتلته الاسماعيلية (۱) ، فلفه ابنه عن الدين مسعود . لكنه لم يكن كابيه في جهاد الفرنجة ، ولم يلبث أن توفى ، وسادت الفوضى مدينة حلب ، فولى الناس عليهم أميرا من بنى أرتق يدعى سلمان بن عبد الجبار (۱۰) فاتهز جوسلين عليهم أمير المن بنى أرتق يدعى سلمان بن عبد الجبار (۱۰) فاتهز جوسلين أمير الرها ـ و بو همند الثانى ـ صاحب أنطاكية ـ فرصة ذلك الاضطر اب . أمير الرها ـ و بو همند الثانى ـ صاحب أنطاكية ـ فرصة ذلك الاضطر اب . الله على المناس النفشل (۸) . ولم يمض غير قليل حتى دخل عماد الدين زنكى بن آقسنقر بالفشل (۸) . ولم يمض غير قليل حتى دخل عماد الدين زنكى بن آقسنقر السلموقى (۱) ، فأحسن أهلها استقباله (۱۰) . وبانضهام حلب إلى الموصل السلموقى (۱) ، فأحسن أهلها استقباله (۱۰) . وبانضهام حلب إلى الموصل السلموقى (۱) ، فأحسن أهلها استقباله (۱۰) . وبانضهام حلب إلى الموصل السلموقى (۱) ، فأحسن أهلها استقباله (۱۰) . وبانضهام حلب إلى الموصل

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في الناريخ حوادث سنة ١٨٠

<sup>(</sup>٢) سميد عبد الفتاح عاشور: الحركة الصلبية ب ١ ص ٦١٠

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ١٩٥ هـ

Runciman: A History of the Crusades Vol. 2 P. 173-174
Setton: A History of the Crusades Vol. 1 PP. 426-427
(1)

<sup>(</sup>ه) ابن المديم : زبدة الحلب في تاريخ حلب ج ٢ س ٣٣٧

<sup>(</sup>٦) امن الأثبر : الدكامل في الداريخ حوادث سنة ٢٢٠ هـ ابن واصل : مفرج السكروب في ذكر دولة بني أيوب ج ١ ص ٣٧ ــ ٣٨

<sup>(</sup>٧) ابن القلانسي: ذيل تأريخ دمشق ص ٢١٨

 <sup>(</sup>A) ابن العدیم : تربدة الحلب فی ناریخ حلب ج ۲ س ۲۶۱
 ابن واصل : مفرج الکروب فی ذکر دولة بنی أیوب چ ۱ س ۳۹ – ۳۹

Setton: A History of the Crusades Vol. 1. P. 453 (4)

تحت سلطان زنكى ، انتقل صراع أتابكة الموصل والجزيرة مع الصليبين الدور جديد .

واصل عماد الدين زنكى سياسة أسلافه \_ أتابكه الموصل ـ فى مجاهدة الفرنجة بعد أن أستفحل خطرهم فى بلاد الشام (۱) ، وأمتد ملكهم من ناحية ماردين إلى عريش مصر ، فياعدا حلب وحمص وحماه ودمشق التى بقيت فى حوزة بعض الامراه المسلمين (۲) ، بل أن هذة البلاد تعرضت لغارات متعددة شها الفرنجة بغية السلب والنهب (۲) ، ولم يكتفوا بذلك بل فرضوا اتاوات على البلاد المجاورة لهم ، مقابل عدم اعتدائهم عليهم (٤)

بدأ زنكى يناهض الصليبين منذ سنة ٢٥ه ه ( ١٢٩ م ) وعلى الرغم من أنه لم يستفد من الاضطرابات التي حدثت بانطاكية بعد مقتل أميرها بوهمند الثانى (٥) ، فإنه عد إلى مهاجمة بعض حصون الفرنجة التي تهدد عملكاته في بلاد الشام ومنها حصن الأثارب (٢٦) سنة ٢٥ه هـ ( ١١٣٠ م )

Grousset: Histeire des Croisades . Vol . 1 P 668

<sup>(</sup>١) ابن قاضي شهبه : الكواكب الدرية في المتيرة النبوية ورقة ٦١

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : الكلمل في التاريخ خوادث سنة ٣٤ هـ .

<sup>(</sup>٣) . ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الأنابكية س ٣٣ - ٣٣

Archer: The Grusades P: 199

Stevenson: The Crusaders in the East

<sup>(</sup>ه) حينها قتل بوهند النانى - أمير ألها كية بأيدى البرك السلاجقة بآسيا الصدرى ، وفضت زوجته أليس تولية ابنة بوهند - كونستانس - الحسم وانفردت بالسلطان ، وطلبت من عماد الدين زنكى مساعدتها ، وتعهدت له بالدخول في طاعته إذا عمل على ابقاء أنطاكة في حوزتها . غير أن بلدوين الثانى - ملك بيت المقدس - سار إلى أنطاكية ، واحبط مؤامرة أليس .

<sup>(</sup> Setton: A History or the Crusades Vol . 1. P.431 )

<sup>. (</sup>٦) ابن الآثير : الـكامل في التاريخ : حوادث سنة ٢٤٠ ﻫ

بين حلب وأفطاكية \_ وكان أهل حلب يلاقون كثيرا من الضر والضيق من هذا الحصن الذي اتخذه الفرنجة قاعدة لمهاجمة حلب ، ونهب أموالها ومحاصيلها (۱) ، بل كانوا يقاسمون أهل حلب على جميع أعمالها الغربية (۱) ، فلما هاجر عماد الدين زنكي هذا الحصن ، حشد الفرنجة جندهم لصده ، ودارت بين عماد الدين والصليبين معركة حلت فيها الهزيمة بهم (۱) ، ووقع كثير من فرسانهم في الأسر (۱) ، واستطاع أتابك الموصل أن يستولي على حصن الأثارب عنوة (۱۰) ، ثم سار زنكي من الأثارب إلى قلعة حارم على مقربة من أنطاكية فحاصرها ، وضيق عليها الخصار . ولما رأى الفرنجة أنه لا طاقة لهم بزنكي وجنده ، عرضوا عليه الكف عنهم في مقابل منحه نصف دخل بلدهم ، فأجابهم إلى ذلك ورفع الحصار عن حارم (۲) .

على أن عماد الدين زنكى انصرف بعض الوقت عن قتال الصليبيين

<sup>(</sup>١) اين الأتير : الناريخ الباهر في الدولة الانابكية بم ٣٩

Grousset : Histoire des Croisades · Vol . .1. pp.675 - 676

 <sup>(</sup>٢) لا احتشد الفرنجة الدفاع عن الحصن ، استشار زنكى أصحابه فيما يغمل فأشاروا عليه بالمودة إلى الحصن خوفا من الهزيمة ، ولكن زنبكي رفش مشورتهم ، وقال الأصحابه ، أن الفرنجة متى رأونا قد عدنا عن الحصن بلمجوا وجاووا في أثريًا ، وجربوا بالادنا .

<sup>(</sup> ابن الاتير ) الكامل في التاريخ جوادث سنة ٧٤ هـ )

<sup>(</sup>٣) أبو الفدا : المختصر في تاريخ المبتبر ج ٣ س ٣

<sup>(</sup>٤) ابو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين حـ ١ سي ٧٨

<sup>(</sup>ه) دمر عماد الدين زنكي هذا الحصن بعد الاستيلاء عليه ۽ وقال لقواتِه :

 <sup>«</sup> إن مدًا أول مصاف عملناه معهم ، فلندقهم من بأسنا ما يبق رعبه فى قاوبهم »
 ابن واصل ، مفرج الكروب فى ذكر دولة بنى أيوب ج ١ ص ٤٤ )

Archer : The Crusades . P. 200

<sup>(</sup>٦) ابو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين ج ١ ص ٧٨

Stevenses: The Cruse ders in the East . P. 33

بعد عودته إلى العراق، وانشغاله بالصراع الدائر بين السلاجقة والخلفاء العباسيين، والاضطرابات التي آثارها الاكراد في شمال العراق (١).

وعلى الرغم من تغيب زنكى عن الشام ، فان جهوده فى محار بة الصليبين لم تتوقف ، فأمد سيف الدين سوار — نائبه فى حلب — بجند من التركان وطلب اليه مجاهدة الفرنجة ، فشن سوار هجمات على أنطاكية مما حل أهلها على الاستنجاد بفولك — ملك بيت المقدس — فسار إلى أنطاكية (٢)، وفى طريقه اليها علم أن سيف الدين سوار هاجم تل باشر التابعة لإمارة الرها—وغنم منها مغانم كثيرة (٣)، ولم يستطع الصليبيون صده عنها ، فتقدم فولك إلى قنسرين ، حيث كان سوار معسكرا بقواته ، واشتبك الفريقان فى معركة انتصرفها الصليبيون (١)، وعاد فولك إلى فلسطين سنة ٧٧ه هـ فى معركة انتصرفها الصليبيون (١)، وعاد فولك إلى فلسطين سنة ٧٧ه هـ (١١٣٢ م (٥)).

انتهن سوار فرصة الفتن الداخلية التي حدثت في أنطأكية نتيجة النزاع على الحكم، فهاجر أنطاكية (٢) والقرى الصليبية المجاورة (٧) لها حتى بلغت غاراته اللاذقية (٨) سنة ٥٣٠ هـ ( ١١٣٥ م ) ويذكر

<sup>(</sup>١) ابن واصل : منرج السكروب في ذكر دولة بني أيوب ج ١ ص ٤٣ وما يعدها .

Runciman A History of the Crusades vol .2 p. 194 (v)

<sup>﴿ (</sup>٣) ابن العديم : زبدة الحلب في تاريخ حلب ج ٢ س ٢٦٠

Setton : A History of the Crusades Vol. 1 pp. 431-432 (1)

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير: التكامل في الناريخ حوانث سنة ٢٧ ه

<sup>(</sup>٦) ابن القلائسي: ذيل تاريخ دمشق س ٢٥٧

سبط ابن الجوزى : مراة الزمان في تاريخ الأعيان ( القسم الأول ) ج ٨ ص ١٤٦

۲٦٠ س ۲ جاب ج ۲ س ۲٦٠

عد (٨) ابن الأثير م السكامل في النازيخ حوادث سنة ٥٣٠ م

ا بن القلانسي (١) أن جند زنكن عادوا . إلى حلب ومعهم ما يزيد على سبعة آلاف أسير عدا ماغنموه من الدواب والاسلحة .

رأى عاد الدين زنكى بعد عودته إلى بلاد الشام سنة ١٦٥ه(١١٩٥) أن يعمل على تحقيق سياسته فى إقامة جبهة إسلامية متحدة حتى يتيسر له استثناف الحرب ضد الصليبين ، فهاجم حمص مرة أخرى لكن معين الدين أنر \_ واليها من قبل أتابك دمشق \_ تصدى (٢) له ، بل استعان عليه (٢) بالفرنجة فسار الصليبيون إلى حمص لمنع زنكى عنها ، فاضطر أتابك الموصل بالفرنجة فسار الصليبيون إلى حمص لمنع زنكى عنها ، فاضطر أتابك الموصل إلى رفع الحصار عن حمص ، وسار لمو اجهة الصليبين عند بارين \_ بين حماه وحص \_ وكان الصليبيون قد اتخذوها قاعدة يشنون منها الغارات على البلاد الواقعة بين حمس وحاه (١٠) .

استنجد ريموند – صاحب طرابلس – بغولك ملك بيت المقدس (٥) واشتبكا مع عماد الدين في معركة رغبة في صده عن بارين (٣) ، لكن عماد الدين زنكي هوم الفرنجة ، وألحق بهم خستائر قادحة في الارواح والعتاد (٧) ووقع في الاسر كثيرون مهم ويموند أمير طرابلس – بينها فر فولك إلى حصن بارين ، واحتمى به ، واضطر إلى الاستنجاد ببطريرك بين المقدس ، وأميري الرها وأنطاكية ، وقد لي هؤلا الثلاثة طلبه وخرجوا

١١) ذيل تاريخ دمشق س ٢٥٥ - ٢٥٦

Stevenson: The Crusaders-in:the East, p. 137

Grousset: Histoire des Croisades, Vol. 2 pp. 69-79 (")

<sup>(</sup>٤) يُرلِين القلانسي م بذيل تاريخ دسيق من ١٠٩ - ٢٠٩

<sup>(</sup>ه) أبو شامه ، الروضتين ف أخبار الدولنين ج ١ ص ٨٧ -- ٨٨

Setten: A History of the Crusades Vol. I. p. 438.

 <sup>(</sup>٦) ابن الأابر ، الكامل ف الناريخ جوادث سنة ١٣١١ ه .

<sup>﴿</sup>٧) ١ بن واصل ، مغرج السكروب في ذ كر دولة بني أيوب ج ١ ص ٧٧ -- ٧٣

لنجدتة على (١) رأس جيش كبير (٢). غير أن جند زنكى شددوا الخصار على القلعة وقذفوها بالمنجنيقات ، ولما ندرت الذحائر وللؤن لدى الفرنجة اضطر فولك إلى طلب الامان من زنكى فى مقابل تسليم القلعة ، فأظهر زنكى فى بداية الامر عدم اكترائه بهم (٣). لكنه حين بلغه اقتراب جيوش الفرنجة – الذين استنجد بهم فولك – منح الامان لجندهم المحاصرين بالقلعة فى مقابل تسليمها (١٠) ، وأذن للملك فولك وفرسانه عفادرة القلعة (٥) . والعودة إلى بلادم ، كما أطلق سراح – أمير أنطاكية – وجيع أسرى الحرب الاخيرة (٣) م واستولى على القلعة وأنفذ اليه الفرنجة بحسين ألف دينار مقابل اطلاق سراح أسراهم (٧) .

كان لاستيلاء زنسكى على قلعة بارين أهمية كبيرة إذ أن امتلاكه لها يعوق الفرنجة عن الوصول إلى أعالى وادى نهر العاصى فضلا عن أنه مكن زنسكى من السيطرة على حمص وحماه اللتين كانتا في دائرة نفوذ دمشق (٨).

وبینهاکان زنگی محاصراً لقلعة بارین ، تمکن من فتح معرة النعماف و کفر طاب وغیرها من البلاد الواقعة بین حلب وحماه (۱) ، وبما یجدر

Ruselman; A History of the Crusades. Vol. 2 p. 204

<sup>(</sup>١) إين الأهير فر التاريخ الهاندريلي الدولة الأنابكية الله عد ١٩٠ - ٦٠١

<sup>(</sup>٢) ابن العديم ، زبدة العلب في تاريخ حلب ج ٢ س ٢٦١ --- ٠٦٠

<sup>(</sup>٣) ابن القلانسيء ذيل تاريخ دمشق س ٢٠٩

<sup>(1)</sup> ابن الأميرة التاريخ البامر في الدولة الأقابكية ش ٦١

<sup>(</sup>٠) ابن العديم ، تربدُهُ الحلب في تاريخ حلب ج ٢ ص ٣٦٢٠

Setton : A History of the Crussdes Vol I. p. 438 (7)

<sup>(</sup>٧) ابن الأابر، السكامل في الفاريخ حوادث سنة ١٣١٥ ك

Runciman: A History of the Crusades Vol. 2 p. 204

<sup>(</sup>٩) ابن الأتير ، السكامل في التاريخ حوادث سننة ١٩٣٠ هـ

<sup>·</sup> Zee Olden Bourg : Les Croisades p. 521



۱۱ ـ بلاد الجزيرة

ذكره أن هذه البلاد أفادت من استيلاء زنكى عليها ، إذ عمرت وزاد دخلها (۱).

واصل زنكى سياسته التي تنطوى على توحيد القوى الاسلامية في الشام او اجهة الحفط الصلبي ، فهاجم دمشق سنة ١٩٥٥ ه (١١٢٩ م) مما اضطر معين الدين انر ـ نائب أتابك دمشق ـ إلى الاستنجاد (٩٠ ما السيدين وبذل لهم الاموال في مقابل صد زنكى عن دمشق ، فحرجوا لنصر ته ٢٠٠٠ ، لأنهم أيقنوا بالخطر الذي يواجهم من جراء استيلاء زنكى على دمشق (٤٠ ولما سارت الفرنجة إلى دمشق . أضطر عماد الدين زنكى إلى وفع الحصار عنها وقصد حوران معتزما قتال الفرنجة قبل أن يلتقوا بأهالي دمشق الحصار عنها وقصد حوران معتزما قتال الفرنجة قبل أن يلتقوا بأهالي دمشق

الحصار عنها وقصد حوران معتزما قتال الفرنجة قبل أن يلتقوا بأهالى دمشق غير أن الفرنجة لم يو اصلوا زحفهم إلى هذه المدينة خوفا من وقوع اشتباك بينهم وبين عماد الدين زنكى (٥) .

أما عن موقف معين الدين أنر سنائب أتابك دمشق سنانه عمل على الموفاء بتموداته للفرنجة ، فانتهن قرصة غياب أتابك الموصل عن بلاد الشام وسار إلى بانياس (٢٠) الانتزاعها وتسليمها القرنجة سنوكافت من أملاك (٧) زنكي سنوانهم اليه فولك ملك بيت المقدس سور يموند سناد ويموند سنانه ويموند ويموند سنانه ويموند ويموند

Zoe Olden Bonry : Les Croisades. p. 568

<sup>﴿ ﴿ ﴾</sup> البن القلائسي ۽ ذيل عاريخ عنهيي جي ٢٧٣٠

<sup>(</sup>۲) أوسل منين الدين أثره أسامه بن منتذ إلى بيت المندس السمى لملى الاتفاق مع الفرعجة على زنبكى ، فابقن أسنامه معه على أن يساعد أثر الفرعجة فى التزاج بإلمياس من جماد الحديث وزنكى ، وأن يبذل أمير دمشق الفرعجة • ٣ ألف ويناوكل شهر يجد بها الفرعجة فوات لحماد به زنبكى ، وأن يجمل ساحب دمشق ومائن بمند الفرعجة ضماناً المتبقيد الاتفاق .

<sup>(</sup>أسامه بن منقذ له الأعشار س ٨)

Archer : The Consider. p. 196

Runciman: A History of the Crusades Vol. 2 p. 227 (4)

<sup>(</sup>٥) ابن الأبدء الكامل في التاريخ حوادث سنة ١٣٤ هـ

Grousset: Histoire des Croisades, Vol. 2º p. 137 (7)

<sup>(</sup>٧) ابن واسل ، مذح الكروب في ذكر دولة بني أيوب ج ١ س ٨٨ - ٨٩

المنككات الصليبية في سلاد الشام سنة ٢٥هد ١٥١١م)



أمير أفيلاكية \_ وعجز أهل بانياس \_ عن صد أنر وحلفائه عن بلده (١٠ عا هون عليه أمر الاستيلاء عليها ، وتسليمها للفرنجة (٢٠ ، وهكذا أدى التحالف بين حكام دمشق وبيت المقدس إلى عرقلة الجهود التي بذلها علاد الدين زنكي في تكوين جبهة إسلامية متحدة تستطيع مواجهة الخطر الصليبي (٢٠).

على أن غارات قوات عماد الدين زنكى لم تتوقف فى بلادالشام، فيد كر ابن العديم (أ) أن الفرنجة لما أغاروا سنة ٢٣٥ هـ ( ١١٤١ م ) على سرمين وعاثوا فيها سلبا ونهبا، ثم تحولوا إلى جبل السباق وكفر طاب (٥)، لم يقف قواد عماد الدين زنكى فى بلاد الشام مكتوفى الآيدى ازاء أعمال العرنجة المتخريبية، فاجتمع كثير من جند التركيان بقيادة علم الدين بن سيف الدين سوار، وساروا إلى أنطاكية، وشنوا إعليها غارات وغنموا منها كثيرا من الغنائم (٢)

واصل قادة زنكى جهودهم فى مقاومة الصليبيين، فنى سنة ٣٨٥ هـ ( ١١٤٣ م ) خرج القائد سيف الدين سوار ـ نائب زنكى فى حلب ـ إلى أنطاكيه واشتبك مع بعض القوات الصليبية وأوقع بهم الهزيمة وغنم منهم

Setton : A History of the Crusades. Vol. I. p. 443 (1)

<sup>(</sup>٣) ابن القلائسي : ذيل ،اريخ دمشق س ٢٧٣

<sup>(</sup>٣) زاد التعالف بين فواك ملك بيت المقدس وأنر ـ نائب أتابك دمشق ـ -يها زار مين الدين أثر وأسامة بن منقد الملك فولك في عكا ، وأحسن استقبالها م زارا حيفة ويت المقدس .

<sup>(</sup> أسامة بن منقذ : الاعتبار ص ١٩٦ )

<sup>(</sup> ٤ ) زبدة الحلب ف تاريخ حلب ج ٣ س ٣٧٠

<sup>(</sup>٠) ابن الأتير : الكامل في الناريخ حوادث منة ٣٦ هـ

<sup>﴿</sup>٦﴾ ابن القلاس : ذيل ناريخ دمشق س ٢٧٤

مغانم كثيرة ، ولماخرج صاحب أنطاكية إلى بزاعة للانتقام من جند زنكى رده سوار على أعقابه (١) .

كما استولى عماد الدين زنكى إنى نفس السنة على بعض بلاد ديار بكر التى كانت فى حوزة جوسلين \_ أمير الرها (٣) \_ وعمل على إصلاح أمورها وأبق بها حامية من الجند لدرء الاخطار التى تتعرض لها (٣).

كان للنزاع الذى حدث بين ريموند - صاحب أنطاكية - وجوسلين - أمير الرها - وضعف بملكة بيت المقدس على أثر وقاة ملكها فولك ، وعجز خليفته بلدوين الثالث عن المحافظة على وحددة الفرنجة وتوحيد كلتهم ، أثر بالغ في إناحة الفرصة أمام زنكي لاستثناف الجهاد ضد الصليبين (٤) ، فأعد جيشاً لماجمة الرها التي كانت من أشرف المدن عند النصاري ، وأكثرها محلا (٥).

كانت أمارة الرها تشكل خطراً كبيراً على المسلمين (٢) ، فأدى موقعها على خطوط المواصلات بين الموصل وحلب وبين بغداد ودول سلاجقة الروم في آسيا الصغرى (٧) ، إلى تعرص المسلمين لاخطار جسيمة (٨) .

<sup>(</sup>١) اين المديم : زيدة الحلب في تاريخ حلب ج ٢ ص ٩٠٨ .

 <sup>(</sup>٧) ابن الأثنير: الكامل في الناريخ حوادث سنة ٣٨ ه ه .

ابن واصل . مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب ج ١ ص ٩٢

<sup>(</sup>٢) اين القلانسي : ذيل تاريخ دمشق سيد ٧٢٨ .

Gibb: The Damescus Chronicle of the Crusades. p. 263 (1) Stevenson: The Crusaders in the East, p. 153

<sup>(</sup>ه) ابن قاضي شهبة ، الكواك الدريه في السيرة النورية ورقة ٦٢ -

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير : السكامل في التاريخ حوادث سنة ٣٩هـ .

<sup>(</sup>٧) ابن واصل . مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب ج ١ ص ٩٣

<sup>(</sup>A) ابن الأثير . التاريخ الباهر في الدولة الأنابكية ص ٧٧ . أبو القدا . المختصر في تاريخ البشر ح ٣ س ٧



الإمارات اللائينية في الشام (الثلاثانية م \_ مومونة م)

كما أن الفرنجة اتجذوها قاعدة لشق غاراتهم على البلاد الجزرية (١).

رأى عماد الدين زنكى أنه إذا ما قصد الرها اجتمع بها من الفرنجة من يعمل على صده ، فيتعذر عليه فتحها (٢) ، فاتجه إلى ديار بكر ليوهم الفرنجة أنه منشغل عنهم يمحاربة قر أرسلان – أمير ماردين – الذى تحالف سع جوسلين الثانى – أمير الرها (٣) – وقد تمكن زنكى من انتزاع عدة قلاع قى ديار بكر (٤) . أما فيما يتعلق بأمير الرها فإنه لم ينشغل عن حليفه أمير ماردين (٥) ، فرج على رأس جيش كبير عبر به الفرات إلى البلاد الشامية (٦) ليحول دون الاتصال بين حلب والموصل ، وعسكر بقواته في تل باشر (٧) . ولما وقف زنكى على تحركات خصمه جوسلين ، عقد الصلح مع الأراتقة ، وسار إلى الرها (٨) .

لم يترك جوسلين في الرها حامية كبيرة (٩) ، بل اعتمد في الدفاع عنها

 <sup>(</sup>١) على المرخم من أن الفرنجة التعدوا الرحا قاعدة اشن الغارات على المسلمين فقد يسر
موقيها على المسلمين أمير الاستقبلاء عليها ذلك أن نهدر الفرات فصلها عن الامارات
الصليبية ، وأحاط بها المسلمون من ثلاث جهات .

<sup>(</sup>Grousset: l. istoire des Groisades, Vol. 2 p. 172)

Runciman: A History of the Consades, Vol. 2 p. 235 (v)

Setton: A History of the Grasades, Vol. I p. 461 (4)

<sup>(4)</sup> این العدیم: ن به الملب فی تاریخ حلب م ۲ س ۲۷۳ سم ۲۷۷

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير، المتكامل في التاريخ حوادث سنة. ٣٦٠ مـ

<sup>(</sup>٣) ابن واصل : مفرج السكروب في ذكر ديلة بني أبوب ج ١ ص ٩٣

Setton , A History of the Crusades. Vol. 1 p. 461 (v)

<sup>(</sup>A) قبل أن يصل زنسكى الى الرها أرسل حملة استطلاعية بقيادة صلاح الدين الياغيسيائى أمير حماه ـ لمهاجة الرها ، غير أن الياغيسيائى ضل العلميين في ليلة عالسكة الطلام غزيرة الأمطار ، فلم يبلغ بقواتها ليرابعد أن وصل اليها محماد الدين زنسكى . (ابن القلانسي خيل تاريخ دميمق من ٢١٩)

<sup>(</sup>٩٠) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكردولة بني أيوب ج ١ ص ٩٣ .. ٩٠

على السكَّانُ الاصليين من المسيحيين (١) على الرغم من قلة خبرتهم بشئون الجرب والقتال ، كما تولى الدفاع عن المدينة الجند المرتزقة (٢).

لا رحف عماد الدين زنكى إلى الرها شاهد مدينة تجمع بين حسن التنسيق ، ودقة التحصين (٣) ، فأرسل أهلها يعرض عليهم الأمان للمان للمناف وعماء المسيحيين رفضوا ذلك العرض الذي تقدم به زنكى (١) . أملا في أن تصل إليهم نجدات من جوسلين ، ومن أميري أنطاكية وبيت المقدس (٥)

على أن ريموند - أمير أفطاكية - خيب أملهم حين رفض إرسال نجدة إليهم ، أما ميليسند - ملكه بيت المقدس - فأرسلت جيشا إلى الرها ، لكنه وصل إليها بعد فتحها (٦) ، بينما ازدادت قوات عماد الدين زنكى بما انضم اليها من الاتراك والتركان (٧) .

حاصرت قوات عماد الدين زنكى الرها من جميع الجهات سنة ٢٩٥ ه ( ١١٤٤ م ) وحالت دون وصول الأقوات والميرة اليها (٨) ، ونصبت على أسوارها المنجنيقات (١) ، وبعد عدة هجمات ، تمكن جند الموصل من تصطيم أسوار الرها (١٠٠) ، ودخلوا المدينة بعد حصار دام ثمانية وعشرين

<sup>(</sup>١) ابن الأثنيرُ : السكامل في التاريخ حوادث سنة ٣١ ه .

Runciman; A History of the Crusades. Vol. 2 p 235 (v)

Setton; A History of the Cruspdes Vol. 1. p 461 (v)

<sup>(</sup>٤) ابن العديم : زبدة الحلب في ناوخ حلب ج ٢ ص ٣٧٧ ــ ٢٧٩

Runciman : A History of the Crusades. Vol. 2 p, 273 (a)

Grousset; Histoire des Croisades, Vol. pp. 179-180 (1)

<sup>(</sup>٧) إيل الأثير: التاريخ الباهر ف الدولة الأتابكية ص ٦٩ - ٦٩

<sup>(</sup>A) .اين القلائسي : ذيل تاريخ دمشق س ٣٧٩ :

<sup>(</sup>٩) ابن واصل : مفرج المسكروب في ذكر دولة في أبوب به ١ ص ٩٣

Gibb. The Damascus Chronicle of the Crusades. pp. (\.) 266-267.

يوما (۱) ، وفير أهلها إلى قلفتها (۲٪ ، لكن هيو - رئيس الأساقفة اللاتين \_ أمر باغلاق القلعة دونهم (۲٪ ، مما جعلهم يو أجهون خطر هجوم قوات زنكي (۱٪) .

أما عن زنكى فإنه أمر جنده بالكف عن قتال المسيحيين الشرقيين، بينها حاصرت قواته الفرنجة، ونكلت بهم (٥).

رأى زنكى بعد دخوله مدينه الرها أن يقطعها لزين الدين على كجك وطلب اليه أن يعمل على إصلاح أمورها ونشر العدل بين أهلها (7) ، فسار زين الدين فى أهل الرها سيرة حسنة (٧) . وشملهم بعنايته ورعايته ، فطابت نفوسهم (٨) و انضمو ا إلى المسلين فى الدفاع عن المدينة ضد هجمات الفرنجة الذين يخالفونهم فى مذهبهم الدينى (٢) . وهكذا عادت الرها إلى حالها الأول مدينة مسيحية يحكمها أمراه مسلون . (١٠)

علت مكانة زنكى بعد ذلك الإنتصارالراثع الذى أحرزه على الصلببيين

Runciman, A History of the Crusades, Vol. 2 p. 273

(۵) ابن القلالسي . ذيل تاريخ دمشق س ٢٧٩

ابن العديم : زيدة الحلب في تاريخ حلب ج ٢ س ٢٧٩

(٦) این القلانسی ، ذیل اریخ حمدتی ص۵۸۷ 🕆

ابن الأثير : التاريخ الباهر في الذولة الأتابكية من ٦٩

Runciman, A History of the Crusades: Vol.2 p. 237

Vasilely, History of the Buzantine Empire v. 418

Vasileiv., History of the Byzantine Empire. p. 418 (v)

(A) أبوشامه ، الروضتين في أشبار الدولتين س ١٠١

Setton : A History of the Crusades. Vol.1. p. 461

(٩) ابن القلانسي : ذيل تريخ دمشق س ٢٨٤

Greusset; Histoire des Croisades. Vol. 2 pp. 190-191 (1.)

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل ف الناريخ حوادث سنة ٣٩٠

<sup>(</sup>٢) ابن قاضي شببه: الكواكبالدرية في السيرة النورية ورقة ٦٢

أرَّ) أبن الأثير ، الماريخ الباهر في الدولة الأنابكية ص ٦٨ – ٦٩

<sup>(</sup>٤) ابن واصل . مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب جامع ٩

فنحه الخليفة العباسي الهدايا ، ولقبه بطل الإسلام ، الملك المظفر المنصور. قاهر الكفرة والمتمردين<sup>(1)</sup> .

كان لسقوط الرها آثار بعيدة المدى على المسلمين ، إذ أنها أول أمارة صليبية قامت في الشرق ، ولم يعد للفرنجة بعد زوالها إلا بلاد تقع على ساحل البحر المتوسط كما أن سبل الإتصال بين حلب والموصل صارت آمنه (٢) .

لم يكتف عماد الدين زنكى بفتح الرها ، بل عول على انتزاع أعمالها من جوسلين الثانى ، فسار إلى سروج (٢) — التى تعتبر ثانى الحصون الصليبية الكبيرة الواقعة شرقى الفرات — . ويذكر ابن القلانسى (٤) ، أن هذا الحصن كان محصنا تحصينا قويا ، فلما نول زنكى عليه ، قطع عنه سائر ما يصل إليه من إلمؤن والمعدات حتى استولى عليه (٥) ، كما امتلك زنكى البلاد والمعاقل التى كانت فى حوزة جوسلين على بهر الفرات (٢) ، حتى لم يبق لهذا الامير الصليبي سوى البيرة التى تتوافر فيها المؤن والذخائر (٧) فاصرها عماد الدين زنكى سنة ٢٩٥ هـ ( ١١٤٥ م )غير أن الفرنجة قاوموء مقاومة عنيفة ، واضطر زنكى إلى وفع المصناد عنها، وعاد إلى الموصل (١١ مقاومة المسلطان السلجوق المقوارة أمورها إلى وضعها الصحيح (٩) ، بعد محاوله السلطان السلجوق

<sup>(</sup>١) سبط ابن الجوزي . "مرآة الزمان في تاريخ الأعيال الفسم الأول ج ٨ ص ١٩٢ .

Cambridge Medieval History vol. 2 p, 307 (v)

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : السكامل في الناويخ حوادث سنة ٣٩٥ هـ .

٤٤) ذيل الريخ دمشق ص ٨٤،

<sup>(</sup>ه) ابن الأثير: التاريخ الباهر في الدولة الأطابكية ص ٦٩ - ٧٠ - التاريخ الباهر في الدولة الأطابكية ص ٦٩ - ٧٠ - Runciman , A History of of the Crusades - vol. 2 P. 297

<sup>. (</sup>٦) ابن المديم : ربدة الحالب في عاريخ سلب ج ٢ ص ٢٨٠ ـ ٢١٨ :

 <sup>(</sup>٧) ابن الأثير : التاريخ في الدولة الأعابكية س ٧٠ – ٧١

<sup>(</sup>A) ابن العدم : زبدة الحلب في تاريخ حلب - ٢ ص ٢٨٠

<sup>(</sup>٩) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق من ٢٨٠ -- ٢١٨

 <sup>(</sup>۹۹) ابن الأثیر: السکامل فی التاریخ جوادث سنة ۳۹ ه
 این واصل مفریج السکروب فی ذکر دولة بنی أیوب ج ۱ ص ۹۹ ۰

ألب أرسلان الاستثنار بالسلطة في أتابكيته . (١)

انتهن حسام الدين تمرتاش – أمير ماردين – فرصة رفع زنكى الحصار عن البيرة وغودته إلى بلاده ، وسار إلى البيرة ، وشدد الحصار عليها ، وحال دون وصول المؤن والذخيرة إليها (٢) ولما عجز أهلها عن مقاومته ، رأوا أن من الخير تسليم بلاتهم لأمير ماردين خشية من وقوعها في يد زنكي (٢) وهونو التجر تاش أمر الاستيلاء على البيرة (٤) وهكذا لم يبق بيد الفرنجة أى بلد شرقى الفرات . (٥)

كان للهزائم التي ألحقها جند الموصل والجزيرة بالصليبين في الشام أثر بالغ في نفوسهم (٦) فعولوا على الانتقام من المسلمين، فني سنة ٢٥٥ هـ (١١٤٥ م) اجتمع حشد كبير من الصليبيين بنواحي انطاكية لاستعادة الرها وأعمالها(٧) كما أن سكان الرها من الارمن أرسلوا إلى جوسلين الثاني يطلبون منه القدوم إلى مدينتهم واستعادتها وخاصة أن زنكي ترك حامية صغيرة (٨)، ولما علم عماد الدين زنكي بذلك باغت جوع الصليبيين، وألحق بهم هزيمة ساحقة (١)، وردهم على أعقابهم، ثم سار إلى الرهاوقضي على المتآمرين (١٠).

Setton, A History of the Crusades, vol. 1. p. 461 (1)

Gibb , The Damascus Chronicle of the Crusades, p.288 (v)

<sup>(</sup>٣) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق س ٧٨٠

<sup>(</sup>٤) ابو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين ح ١ س ٢٠٣

Runciman, A History of the Crusades, vol. 2, p. 238 (\*)

<sup>(</sup>٦) ابن المديم : زبدة الحلب في تاريخ حلب ج ٢ ص ٢١٨ .

Setton, A Hisery of the Grusades, vol. 1 p. 461 (Y)

<sup>(</sup>٨) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق س٢٨٢

<sup>(</sup>٩) ابن العدي : زبدة الحلب في ناريخ حلب ج ٧ من ٢٨١

<sup>(</sup>۱۰) ابن القلائسي: ذيل تاريخ دمشق ص ۲۸۲.

Runciman, A History of the Crusades, vol. 2. p 239



كذلك عول زنكي على محاربة حسام المدين تمر تاش ـ صاحب ماردين ـ لاعتقاده أنه تحالف مع الفرنجة الذين مكنوه من ضم البيرة(١) إلى حوزته ، فهاجم ماردين ، واستولى على بعض أعالها ، ثم سار نحو الجنوب سنة ١٤٥ هـ (٢) (١١٤٦ م) لحاربة سالم بن مالك \_ صاحب قلعة جعبر ، وهو من حلفاء الفرنجة ـ غير أن زنكي ما لبث أن وافته منيته ، إذ قتله أحد غلمانه من اصل إفريجي، وزنكي من أيطال الإسلام فلما يأتي التاريخ يمثلهم ، وقد عبر أحد شاهدي العيان عن الفاجعة المروعة بقوله للقاتل : لقد قتلت المسلمين جميماً بقنله .

استقر رأى جوسلين الثاني. بعد مقتل عماد الدين زنكي على استرداد البلاد التي انتزعت منه (٤) ، فأرسل إلى أهل الرها سنة ١١٥ه - (١١٤٦) يحرضهم على العصيان ، وتسليم البلد اليه ، فأجابوه إلى ذلك(<sup>ه)</sup> ، وسار إلى ُ الرها، واستعادها(٦). غير أن جند عاد الدين زنكي اعتصموا بالقلعة . ورفضوا تسلبه اللي الفرنجة(٧)، وسارسيف الدين غازي بن زنكي ـ الذي خلف أباء في حكم الموصل ـ إلى الرها لنجدتها (٨) ، كما زحف إليها أخود نور الماين محود ـ صاحب(١) حلب فلما بلغ ذلك جوسلين، وأيقن بعجزه عن التصدى للقوات الإسلامية عاد أدراجه (١٠) .

وبذلك فشلت محاولة جوسلين استعادة الرها ، لكنه لم يلبث – رغم

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ص ٨٤ - ٨٦

<sup>(</sup>۲) ابن واصل ، مفرج السكروب ف ذكرى دولة بني أبوب ج ١ ... ٩٨ = ٩٩

<sup>(</sup>٣) ابن العديم: زبدة الحلب في ناويخ حلب ج ٢ ص ٣٨٢

<sup>(</sup>٤) ابن واصل : مفرج السكروب في لذكر دولة بني أيوب جـ ١ س ١١٠

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير، الحكامل في الناريخ حوادث سنة ١ \$٥ هـ.

<sup>(</sup>٦) سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان في تارَبخ الأعيان الفسم الأول ج ٨ ص ١٩٢

<sup>(</sup>٧) ابن العديم : زيدة الحلب في تاريخ خلب ج ٢ ص ١٩٠٠

Grousset: Histoire des Groisades Vol. 2. P.203 (A)

<sup>(</sup>٩) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدوله الأنابكية ص ٨٦ .

Vasiliev: History of the Byzantine Empire., p. 418 (10)

تلك الهزيمة التي حلت به \_ أن واصل سياسته في العمل على استرداد هذه المدينة ، فأرسل إلى اليا با يوجين الثالث يستنجده ، ويطلب منه إنفاذ حملة تمكنه من استعادة البلاد التي انتزعها منه المسلمون (۱) ، وكان البا با قد وقف على ضعف شأن الفرنجة في بلادالشام من الحجاج والقادمين من بيت المقدس على ضعف شأن الفرنجة في بلادالشام من الحجاج والقادمين من بيت المقدس مو افقة كنراد الثالث \_ امبراطور ألمانيا \_ ولويس السابع \_ ملك فر فسا (۲) سارت حملة صليبية ثانية إلى بلاد الشام سنة ٤٣٥ ه ( ١١٤٧ م ) . على رأسها كونراد الثالث \_ امبراطور ألمانيا \_ ولويس السابع \_ ملك فرقسا واتجهت إلى هذه البلاد عن طريق آسيا الصغرى (٤٠) ، غير أنها لم تقم بالمهمة واتجهت إلى هاجمة دمشق (٢) ، على الرغم من أن أتابكة دمشق حرصوا وإنما عمدت إلى مهاجمة دمشق (٢) ، على الرغم من أن أتابكة دمشق حرصوا على صدافة الفرنجة في بلاد الشام (٧) ، وذلك تحت تأثير مملكة بيت المقدس وأطماعها في التوسع ، إذ أدرك حكام بيت المقدس الأهمية العسكرية والاقتصادية لمدينة دمشق (١) .

اجتمع شمل هذه الحملة عند طبرية سنة ١٤٥ ه ( ١١٤٨ م ) ثم سارت عن طريق بانياس إلى غوطة دمشق (١) ، فأعد معين الدين أنر - نائب أتابك دمشق - العدة لصدها ، و بعث إلى سيف الدين غازى - أتابك الموصل -

Setton: A History of the Crusades. vol. 1 p. 466 (1)

Runciman · A History of the Crusades vol .2 p 247 (7)

Setton: A History of the Crusades, Vol. 1 p. 467 (T)

Ibid \* Vol. I. p. 406

<sup>·(</sup>٥) ابن الأثير: الكامل في التاريخ حوادث سنة ٣٤٠ هـ

<sup>(</sup>٦) ابن واصل : منرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب ج ١ ص ١١٢

<sup>(</sup>٧) ابو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين ج ١ ص ١٣٧

<sup>·(</sup>A) ابن قاضي شهنة : الـكواكب الدرية في السيرة النورية ورقة · ٩٠

Setton: A History of the Crusades. Voj. 1 p. 406

<sup>﴿</sup> ٩ ) سبط ابن الجوزي : مرآة الرمان ف ماريخ الأعيان ( القسم الأول ) ج ٨ ص ١٩٧

يستنجده ، قسار إلى دمشق على وأس عشرين ألف مقائل (١) م و الضموا إلى نور الدين محرود صاحب حلب . ، قارلوا بمدينة محص (٢٠٠٠) ، وكتب سيف الدين غازى إلى معين الدين أر يقول له : د قد حضرت ومعى كل من يحمل السلاح في بلادى ، فأريد أن تكون نواني بمدينة دمشق ، لاحضر وألتى الفرنج ، فإن انهزمت دخلت وعسكرى البلا ، واحتمينا به ، وأن تظفر تا فالبلد لكم لا ينازعكم فيه أحد (٢٠) ، ، كنا أرسل سيف الدين غازى إلى الفرنجة يطلب منهم الكف عن مهاجمة دمشق (١٠) ، و يتوعدهم بالحرب .

كذلك حذر معين الدين أنر الفرتجة المقيمين فى بلاد الشام من سيف الدين غازى إذا استمروا فى مهاجة دمشق (\*) ، ومن مؤازرة الحلة الصليبية الثانية (٢) وعرض عليهم النزول عن مدينة بانياس (٧) فضلا عن أموال كثيرة بمنحها لهم فى مقابل التخلى عن حذه الحلة (٨) .

۱۹۴۰ المعدر البابق ج ۱ ش ۱۹۴۰

<sup>-(</sup>٣) ابن الأثير : السكامل ف التاريخ جوافث سنة ٣٤ ه هـ

<sup>·(</sup>٣) إبن الأثير، التاريخ البامر فى الحوة الأثابكية س ٨٩

ابن واصل : مغرج السكروب ف ذكرى دولة بني أيوب ج ١٠٠٠ ١٠٠٠

<sup>﴿</sup>٤) ابن قاضي شهيه ، الكواك الدرية في النبرة النووية ورقة ٩٠ -٧٠

Setton : A History of the Crusade voi 1. pt 508

<sup>﴿ ﴾ )</sup> إِينَ الأَلِدِ : التاريخِ المباهرَ وَللبولَ الْآثَابِكِيَّةُ مِنْ ١٩٨٠

والم الدين الدين أنر إلى الفرائية القاصين إلى بلاد الشام يقولى « أن ملك الشرق قد حضر » فإن وحلم وإلا سلب البلد إليه وسيتخذ عبسون وأرسل اللي الفرجة المقيمين في بلاذ الشام يقول » « بأى هذل تساعدون هؤلا، هلينا » وأنم تعلمون أنهم إن ملكوا دمشق » أخذ ما بأيديكم من البلاد الساحلية » أما إن وأيت المستف عن حفظ البلد سلمته المن سيف الدين » وأنم تعلمون أنه لمن خلك دمشق لا يبق النكر معه في الشام يماما ،

<sup>(</sup> ابن وامنل ، منوج السكروب في والله بني أيوس جا ١١٣٠)

 <sup>(</sup>۲) سبط ابن الجورى ، مرآة الزمان ف تاويخ الأعيّان القيم ،الأول به ۵ ص ۱۹۸

<sup>(</sup>٨) ابن واصل ؛ مفرج الكروب في لاكن . هواة شي أيوب ج ١ س ١١٧

Setton: A Bistory of the Crusades Vol., I p. 509

حاصر الصليبون مدينة دمشق حسة أيام ، لكن المدينة صمد بفضل الامدادات التى تدفقت عليها ، واستطاع أهل هذه المدينة صد هجاتهم على أسوار المدينة (۱) ، بينها انتشرت قوات فى غرطة دمشق تهاجم الفرنجة المرابطة بها (۲) . وبلغ من شدة هجاتهم أن اضطر الفرنجة إلى نقل معسكرهم من الغوطة إلى شرق دمشق . غير أنهم لم يفيدوا من هذا المكان الذى عسكروا به لعدم وفرة مياهه ، فضلا عن مناعة أسوار دمشق فى هذه الجهة (۲) . ولما علم الصليبيون أن قوات الموصل وحلب شرعت فى الزحف لنجدة دمشق ، وأن الفرنجة فى الشام اتفقوا مع معين الدين أنر على التخلى عنهم (۱) ، استقر رأيهم على رفع الحصار عن دمشق ، وأبحر الإمبراطور الإلماني كنراد الثالث من عكا عائداً إلى بلاده (۱۰) . وهكذا لم تحقق هذه الحلة شيئاً سوى أنها فقدت كثيراً من جندها وعنادها (۲) .

لم تقف جهود سيف الدين غازى ـ أتا بك الموصل ـ فى محاربة الصليبيين عند هذا الحد ، بن اشترك فى انتزاع حصن العزيمة (٧) من الفرنجة (٨) ذلك أن برتراند ـ أمير تولوز ـ عول على الانتقام من ريموند الثانى ـ أمير طرابلس ـ لاتهامه بالتحريص على قتل أبيه (١) الكونت الفونسو (١٠٠) .

<sup>(</sup>١) ابن ﴿القَالَانِسِي : . ذيل تاريخ دمشق س ٢٩٩

Runciman: A History of the Crusides Vol. 2 p. 238 (Y)

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: السكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٠٠ ه

Settem : A History of the Crusades, Vol. 1. P. 509

<sup>(</sup>٤) اين القلانبين ۽ ڏيل غاريخ دمشق س ٢٩٩

Stevenson: The Crussaders in the East. p. 160

Runciman : A History of the Crusades . Vol. 2 p. 284 ( ) L.

Grousset: Histoire des Croiss des, Vol 2: p. 271

Septom :/A History of the Crusudes vol. I. p. 51/1. (Y)

<sup>(</sup>A) ابن الأثير 4 الكامل في التاريخ حوادث سنة ٣٤٠ ه

<sup>(</sup>٩) ابن الأغر : التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية من ٩٠

<sup>(</sup>١٠) ابن واصل : تَقرَج السكروب في ذكر هولة بني أيوب ج ١ ص ١١٤

هالجمت القوات الإسلامية خصن العزيمة . وانت به بوترائد . ولما صيفت عليه هذه الغوات الحفتار اضطر إلى التسليم (1) . وينتلك تيسر للمسلمين الاستيلاء على هذا الحفض ، كما وقع في أيديهم كثير من الاسرى من بينهم برترا لداده) .

كذلك المضم أتابكة الموضل والجزيرة إلى نور الدين مجود في الحرب التي نشبت بينه وبهين الفريجة سنة ٥٥٥ ه ( ١١٩٣ م )(٢) ذلك أن الفريجة قصدوا مصر في هذه السنة ، فعول نور الدين مجود على مهاجمة بلاديم وسار لنجدته قطب الدين مودود .. أتابك الموصل وقرا أرسلان بن داود ابن أرتق .. صاحب حصن كيفا وألب أرسلان بن تمرقاش .. صاحب مارددين (٧٧) .. وبلا اجتمعت قواتهم عند نور الدين محمود ، قاول حارم ، وصب عليها المنجنيقات ، غير أن قوات الفرنجه ما لشت أن ومحقت إليها واضطرت القوات الاسلامية إلى الإنسحاب قرب حلب . ومع ذلك واضطرت الفريجة في تقبعها (٨) وطدت إلى حارم ، فتعقبهم المسلوق ،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ح ١ س ١١٤

<sup>(</sup>٧) سبط ابي الجوزى : مرآه الزمان في تاريخ الأعيان القسم الأول ج ٨ بس ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) اين العديم ، زيدة الحنب في تاريخ حلب ج ٢ س ٢٩٢.

Runciman: A History of the Crusades Vol .2 PP. 207-288 (1)

<sup>( • )</sup> ابن الأثير : السكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٣ • هـ

<sup>(</sup>٦) ابن واصل ، معنج الكيروب في ذكر دولة بني أيوب ج ١ ص ١١٤

<sup>(</sup>٧) ابن الاثير . السكامل في التاريخ حوادث سنة ٥٥٩ هـ

<sup>(</sup>٨) اين واسن ۴ مفرج السكروب في د كر هولة يي أيوب ١٤٠٠ عين ١٤٠

Setton : A History of the Crusades Vot. 1 P. 551

ويهِ) سبط ابن لميلوزي : مرآة الزمان بي تاريخ الأعيان النسم الأول چه ص ٢٤٦٠

۱۲ - بلاد اخزیره

وألحقوا بهم الهزيمة ووقع فى أيديهم كثير من أسراهم كان من بيه، بوهمند ـ صاحب أنطاكية (١) \_ غير أنه لم يستمر طويلا فى الأسر ، فقد أطلق سراحه بعد أن أدى أمو الاكثيرة (٢) .

لم تقف جهود قطب الدين مودود في محادبة الفرنجة عند هذا الحد، بل انضم إلى نور الدين محود للمرة الثانية في مهاجمة الفرنجة فتوغلت قوات الموصل وجلب في أعمال أنطاكية (٢)، وحاصرت حصن الآكر اد على مقربة من حمص وزلوا بعرقة ، كا حاصروا حلب ، واستولوا(١) عليها ثم فتحت قوات المرصل وحلب ، العريمة (٥) وصافيتا (١) سنة ٢٦٥ ه (١٦٦٦ م) وقصدوا حصن هونين ، وألحقوا الهزيمة بالفرنجة ، وعاد قطب الدين إلى الموصل بعد أن منحه نور الدين محود الرقة مكافأة له على حسن بلائه في مناهضة الفرنجة (٧).

مهدت الانتصارات التى أحرزها كل من نور الدين مجود وقطب الدين مودود على الصليبيين فى أنطاكية السبيل لبعض أمراء بنى أرتق للتوسع فى بلاد الفرنجة فهاجم قرا أرسلان ـ صاحب حصن كيفا ـ الآجزاء الشمالية من إمارة الرها ونجح فى الاستيلاء على كركر (٨).

<sup>(</sup>١) أبن الأبير: التاريخ الماهر في الدولة الأتابكية ض ٥٠

<sup>(</sup>٢) ابن العدم: زبدة ألحلب في تاريخ حلب ج ٢ ص ٢٩٨ ـ ٢٩٩ .

Runciman: A History of the Crusades Vol. 2 p. 225-226 . ابن الأنير: التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية س ٩٠ التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية التاريخ التارغ التاريخ التاريخ التاريخ التاريخ التارغ التارغ التاريخ التار

<sup>(</sup>٤) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب ج ١ ص ١٠٥٣

<sup>(</sup>٠) العربية : قال أبو عبيد الله السكوني وبين أجا وسلى موضع يقال له العربية وهو ومل وبه ماء يعرف بالعبسة .

<sup>(</sup> یاقوت الحوی : معجم البلدان ج ٦ ص ١٦٤ )

<sup>(</sup>٦) صافيتا : قرب بلدة عرقة آخر عمل دميق شرق طرابلس .

<sup>(</sup> المقريزى : السلوك لمرفة دول الملوك . ج ١ الفسم الأول ص ١٠٠ )

Stevesson: The Crusaders in the East. p. 165.

<sup>(</sup>٨) اين الأثير : السكامل ف التاريخ حوادث سنة ٣٦٠ هـ

Setton: A History of the Crusades. Vol. I. P. 5512

كذلك أسهم أتابكة الموصل و الجزيرة في الحروب التي قام مست صلامخ الدير يوسف بن أيوب ضد الصليبيين ذلك أنه لما اردادت إغارات ويجنالد \_ أمير حصن الكرك معلى المدن الاسلامية ، وكثر نعرضه لقوافل المسلمين المتجهة إلى مصر أو القادمة منها ١٠٠ ، عول السلطان صلاح الدين على مهاجمة هذا الحصن ، وانضم إليه قرأ أرسلان \_ صاحب حصن كيفا وآمد (٢) \_ وعندما اشتد حصان المسلمين لحصن الكرك ، استنجد صاحبه بالفرنجة ، فرج لنجدته ريموند الثالث \_ أمير ألطاكية \_ فاضط المسلمون إلى رفع الحصار عن الحصن ، وسارت قواتهم إلى نابلس، فاضر قواه و دمروها ، ثم علدوا إلى دمشق سنة ٥٨٠ ه ( ١١٨٤ م )(٢) .

ولما خرج صلاح الدين لحصار حصن الكرك سنة ٥٨٥هـ (١١٧٧م) . سار أتابكة الموصل والجزيرة وديار بكر لنجدته (٢) كا عهد هذا السلطان لمظفر الدين كوكبورى صاحب حران والرهاء بالمسير إلى عكا لمهاجم ا (٠) خز حف إليها ، واشتبك مع الفرنجة في معركة انتهت بانتصار قواته ، واستيلائها على كثير من الغنائم (٢) .

واصل صلاح الدين الحرب ضد الصليبين سنة ١٨٥ه ه (١١٨٨ م) فأرسل إلى أمراء الموصل والجزيرة وديار بكر يستنفرهم ، ويحتهم على سرعة القدوم إلى بلادالشام، فأجا بواطلبه، ويذكر ابن شداد (٧) أن السلطان صلاح الدين سركثيراً لقدوم هؤلاء الأمراء وأكرم وفادتهم ومنجهم

<sup>(</sup>١) أبن الأثير ، الكامل ق التاريخ حوادث سنة ٨٠ ﻫـ

<sup>(</sup>٢) ابن شدار : النوادر السلطانية والمحاسب اليوسفية ص ٣٠

<sup>(</sup>٣) أبو شامة: الروستين في أخدار الدولتين به ٢ ص ٥٥

<sup>(</sup>٤) این واصل . مفرج الکروب فی د کر دولة بنی آیوب ج۲ س ۱۳۹ ــ ۱٤۹

<sup>(</sup>٥) أبو شامه . الروص - في حبار الدونتين ج ٣ س ٤٨

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير: السكاس و التاريخ حوادث سنة ٨٣٠ ﻫ

<sup>(</sup>٧) النوادر السلطانية واعاس الوسمه س ١٣٦

الحدايا، وسادت (١) لقوات الإسلامية المتحالفة إلى جمين الآكر اد و استولت. عليه ، ثم هاجمت أفطرطوس واعملوا فيها التخريب ، واستولوا على جيله . تم قصدو االلإذقية وضموها إلى حوزتهم . كافتحوا حصيونصبيون و باكلهم والشفر وسرمينية(٢) وبرزية والنزعب القرات الإسلامية إلى جانب ذلك درب ساك على نهر العاصي وبغراس ، ولما عقد صلاح الدين هدنة مع بوهمند الثالث: أمير أطاكية . أذن لعسكر الموصل والجزيرة بالعودة إلى بلادهم، وكافأ خلفاءه، وأجزل لهم العطاء(٣).

واستطاع صلاح الدين يوسف بن أيوب أن يعد العدة لحرب شاملة صُدِ الصليبيين ، وسانده في ذلك أتابكة الموصل و الجزيرة ، ذلك أرب أرناط ــ أمير أنطاكية ــ بعد أن وقع أسيراً في أيدى المسلمين سنين عدداً ، تزوج من إتيت دي ميلي Etiennette de Milly وريثة صاحب الأردن ، وأطلقت بده في حكم الأردن وحصني الكرك والشو بك (١) .

وتعرض أرناط للقوافل الإسلامية السائرة بين دمشق والقاهرة مارة بحصنه ، كما جرد حملة سنة ٧٧٥ ه / ١١٨١ على الجزيرة العربية . لكن قوات صلاح الدين أحبطت هذه المحاولة ، وعلى الرغم من ذلك . فقد ظل أرناط يهاجم المسلمين ، وأرسل أسطولا إلى شواطي. الحجاز الاأن العادل ــ نائب صلاح الدين في حكم مصر ــ أرســل قوات شتت شمل الصليبيين شمال ينبع ، وأسرت الكثير منهم ، وفر الباقون وعلى رأسهم أد ناط (٥).

<sup>(</sup>١) ابت الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٨٤٠ ه .

<sup>(</sup>٢) العماد السكانب الفزح القسى في الفتح الفدسي ض ٢٤٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) ناس الصدر س ٢٦٢.

<sup>(1)</sup> Setton: A History of the Crassees. 1. p. 581

<sup>(0)</sup> Stvenson the Crusaders in the East p. 226

للذلك طلب أرناص من صلاح الدين عقد تعدئة بينهما ، فو اتنق السلطان الأيوب ، وعادت القو افل الإصلامية إلى المرور بين مصر والثنام عبر صحر الالاردن فى أمن وطمأ نينة ، ولكن أرناط لم يلبث أن نقضى الهدئة ، وعاد مرة أخرى إلى أعمال السلب والنهب ، فهاجم قافلة إسلامية متجهة من القاهرة إلى دمشق ومحلة بالنعم الجليلة سنة ٥٨٠ هم ١١٨٣ م ، واستولى على كل ما فيها من نفائس ، ونهب أفراد القافلة ، وزجهم في حصن الكرك (٠٠) .

حاول صلاح الدين إنقاذ أسرى القافلة ، فطلب من أرناط إطلاق سراحهم ، وإرسال الأموال التي اغتصبها ، ولكنه روض . فأرسل إلى جاى لوزجنان ـ ملك بيت المقدس ـ يطلب منه بذل مساعيه الحميدة لدى أرناط للافراج عن الاسرى ، وإطلاقه الأموال وفشل ملك بيت المقدس في إقناع أرناط ، وفي هذا مايدل على أن صلاح الدين أراد حل المشكلة سلما ، ولما أصر أرناط على العناد نذر دمه وأعطى الله عهدا إن ظفر به أن يستبيح مهجته (٢).

شن صلاح الدين عدة حملات استطلاعية على المواقع الصليبية ، فادرك قادة الصليبيين مدى الخطر الذى يتهددهم من المسلمين ، فدخل ويموند الثالث – أمير ضرابلس – فى طاعة الملك جاي لوزجنان و اتفق معه على أن يعمل تحت قيادته فى مواجهة أى هجوم إسلامى ، وعسكر الصليبيون فى صفوويه – قرب عكا – ومعهم صليب الصلبوت فعول صلاح الدين على استدواج الصليبيين إلى طبريه ، فهاجها ، وكان يحكمها أشيفا – زوجة ويمو بد الثالث ،

لذا رأى الصليبيون خطورة المولف ، واتجهوا إلى طبريه ، وضمت

<sup>(</sup>۱) المقريزي: السلوك ج ۱ س ۹۲

<sup>﴿</sup>٢) اين واصل : مفرج السكروب ج ١ ص ١٨٥

الحلة، أرناط، وجاىلوزجنان ــ ملك بيت المقدس\_وجيرار دى ريد فورت مقدم الداوية. وريموند ــ أمير،طرابلس (١)

اجتمع الصليبيون واحتشدوا للدفاع عن إماراتهم ، واجتمعت كانتهم بعد فرقتهم ، ولم إنَّذَن عنهم من الله شيئًا ، وجمعوا فارسهم وراجلهم ، ثم ساروًا من عكا إلىصفوريه ، وصنار صلاحالدين وجنده وعسكر فيموضع مجاور لطبريه ، وصعد للسلمون جبلها وتقدموا حتى اقتربوا من الصليبيين فلم ير منهم أحداً ، ولا فارقوا خيامهم ، وأمر صلاح الدين فرقة منجنده يمنع الصليبيين من القتال ، بينها هاجم طبريه ، وشدد هجمانه عليها ، حتى استولى على المدينة عنوة ، ولجأ من بها إلى القلعة ، واعتصموا بها ، وأطلق صلاح الدين لجنده العنان في نهب البلدة وإحراقها ، عندئذ تقدم الصليبيون نحو معسكر المسلمين حتى اقتربوا منهم ، وكان المسلمون قد نزلوا عل الماء والزمان قيظ شديد الحر ، ولم يتمكن الصليبيون من الوصول إلى ذلك الماء من المسلمين ، وكانوا قد أفنوا ما هناك من ماء الصهاريج ، ولم يتمكنوا من الرجوع خوفًا من المسلمين ، فبقوا على حالهم إلى الغد ، وقد أخــذ منهم العطش كل مأخذ ، وقد أدرك المسلمون ذلك ، وتأكدوا أنهم في وضع أحسن بكثير من وضع العدو ، فباتوا يحرض بعضهم بعضا ، وقد زاد طمعهم وجرأتهم ، فأكثروا التكبير والتهليل طول ليلتهم <sup>(۲)</sup>

وأصبح صباح يوم السبت من شهر ربيع الآخرسنة ٥٨٣ هـ ١١٨٧٠ م تجمع المسلمون ، وتقدموا بقيادة القائد صلاح الدين، واقتربوا من الصليبيين ، وكان حالجم قد ازداد سوءا بعد أن اشتد بهم العطش ، ودارت

Stevenson: The Crasaders in the East P. 245.

<sup>(</sup>٢) ابن الألبر: السكامل حوادث سنة ٩٨٣٠

رحى معركة بين الفريقين ، وحمى وطيس القتال ، وحاول بعض جند العدو الاقتراب من طبرية حيث الماء ، فلما علم صلاح الدين مقصدهم صدهم عن مرادهم ، وأمر جندة بالحيلولة بين العدو وبين الماء ، وطاف صلاح الدين بنفسه على المسلمين يحرضهم على مواصلة القتال ، والجهادف سبيل الله فأتمر المسلمون بأمره ، ووقفوا عند نهيه ، فهاجم المسلمون – بعد أن استثار القائد حماسهم \_ أعداءهم ، وحملوا عليهم حملة منكرة أنسكوا قرى العدو ، وقتلوا منهم كشيرين ، ولما رأى انصليبيوب أنهم لا طاقة لهم بالمسلمين . حاول بعضهم فتح ضريق يخرجون منه ، وكان بعض المتطوعة قد أشعل في تلك الأرض نارا ، وكانت الاعشاب والحشائش كثيرة . فاحترقت ، وكانت الريح ، فحملت حر النار والدخان إليهم ، فاجتمع . عليهم العطش وحر الزمان وحر النار والدحان وحر القتال. وأسقط في يد الصليبين بعد الهزيمة ، وكادوا يستسدون ، لذلك رأوا أمــــــم لا يستطيعون النجاة إلا إذا شنوا حملات انتحارية على المسلمين . وفعــلا هاجموا المسلمين بضراوة وعنف، إلا أن المسلمين ـــ الذير عقدوا العزم على مواصلة النضال مهماكانت التضحيات ــ تصدوا لهم ، وقتلواكتيرا منهم ، حتى وهنوا وضعفوا وتخاذلوا ، وأدركوا أن الهزيمة لاحقة بهم لا محالة وأحاط بهم المسلمون إحاطة الدائرة بقضرها ، فصعد من استطاع من الصليبيين إلى تل بناحية حطين، وأرادوا أن ينصبوا خيامهم. وبحموا نفوسهم به ، فاشتد القتال عليهم من سائر الجهات ، واسنولى المسلمون على صليبهم الأعظم المسمى صليب الصلبوت (١).

وأعمل المسلمون فيهم السيف حتى أفنوهم ، وبني ملك بيت المقدس

<sup>(</sup>١) يعنقد المسيحيون أن بهدا الصليب قطعة من الحشب صلب عليها المسيح عابه السلام ، وكان استيلاء المسلمين عليه من أعظم المصائب عند المسيحيين وأيقن الصليبيون بعده بالقتل والفناء والمهلك ،

الصليى على التل مع مائة يوخمدين فارسا من الفرسان المشهوري الشجعان وأسر المسلمون الملك الصليي وورسانه عن كرة أبيهم ، ومن إبين الأسرى أدناط ب أمير الكرك ب ولم يكن من بين الصليدين أشد عداما للمسلمين من جذا إلرجل ، وأسر المسلمون جماعة من الداوية والاسبتارية وكثر للقتل والاسر فيهم ، فكان من يرى القتلى لا يظن أنهم أسروا واحدا . ومن يرى الأسرى لا يظن أنهم قتلوا أحدا . (1)

زل صلاح الدين يوسف بن أيوب بعد هذا النصر المبين في مخيمه ، وأحضر ملك ببت المقدس عنده ، وأمراء الصليبين ومن بينهم أر فاط ، وأجلس صلاح الدين ، الملك الصليبي إلى جانبه ، وقد أهلكة العطش ، وأضناه القتال ، فسقاه ما ، فشرب ، وأكر مهوقال : إن الملوك لا تتعرض للملوك بسوء ، ولكن صلاح الدين رفض أن يسقى أر فاط ، ثم ذكره بذنوبه وآثامه وأخطائه الجسيمة حيال المسلمين ، وقام اليه بنفسه ، وقتله بذنوبه وآثامه وأخطائه الجسيمة حيال المسلمين ، وقام اليه بنفسه ، وقتله وقال : كنت نذرت دفعتين أن أقتله إن ظفرت به ، إحداهما لما أراد المسير وقال ، كمنت نذرت دفعتين أن أقتله إن ظفرت به ، إحداهما لما أراد المسير إلى مكة والمدينة ، والثانية لما تعرض للقافلة الإسلامية بالسلب والنهب .

لما فرغ صلاح الدين من هزيمة الصليبيين أقام بموضعة باقى يومه وفى يوم الآحد عاد إلى طبرية و نازلها ، فأرسلت صاحبتها اشيفا تطلب الآمان للها. ولأولادها وأصحابها ومالها فأجابها إلى ذلك .

وغادرت البلدة مع جماعتها في أمن وطمأنينة ، ثم أمر صلاح الدين عارسان الملك الصابي والآمراء والفرسان الصليبيين إلى دمشق ، وأمر يقتل الآسري من الداوية والإسبتارية ، لآنهم أشد شوكة من جميع الصليبين ، فأراح المسلين من شرم المستطير ، وأمر نائيه في دمشق بقتل من وجل البلدة منهم ،

<sup>﴿</sup> ١) ابن الأثير : الكامل حوادث سنة ٥٨٣ م

بعد أن استولى صلاح الدين على طبريه ، اتجنه إلى عكما ، وحاول أهلها الدفاع عنها ، وتلمار أوا قوات المسلمين فزعوا وجرعوا ، وخرج كمثير عن أهل عكما يضرعون ويطلبون الأنتان ، فلمناجم اللي هلك ، وأمنهم على تأنفسهم وأهو الهم ، وآثروا الخروج عن الملدة خوفا من المسلمين عا خصعه ، وغلا ثمثه من الامتعة والعتاد ، ودخل صلاح الدين عكما ، وغم المسلمون من البلدة مفانم كثيرة لأنها كانت مقصد التجاد الصليبيين والروم وغيرهم (۱).

بعد أن استولى صلاح الدين على طبريه وعكا، تفرق جنده في البلاد التي كانت في أيدى الصليبين مثل الناصرة وقيساريه وحيفا وغيرها من اللاد المجاورة لعكا فلكوها. وامتلك العادل — تاتب صلاح الدين في مصر — مدينة يافا عنوه ، بينها سار صلاح الدين إلى صيدا ، فلما سمع صاحبها بمسير القائد المنتصر إلى البلدة ، أسقط في يده ، وغادر البلدة ، وتركبها من غير مدافع ، فلما بلغها صلاح الدين تسلمها ثم سار إلى بيروت ، لكنه رأى أهلها قد صعدوا على سورها وتاهبوا للدفاع عنها ، وقاتلوا المسلمين قتالا شديدا(٢) ، إلا أن المسلمين لم يخشوا من حملاتهم ، بل شددوا عجماتهم عليهم ، حتى وهنوا وضعفوا وأرسلوا إلى صلاح الدين يطلبون الأبان على أنفسهم وأمو الهم ، فاستجاب لهم ، واستولى على المدينة بعد شعدر دام ثماتية أيام ، وأما جبيل فإن صاحبها كان ق جلة الاسرى الذين سيقوا إلى دمشق ، وأطلقه صلاح الدين بعد أن ثنازل عن جبيل للسهلمين (٢)

<sup>(</sup>١) أبو شامة : الروضتين ج ٢ س ١١٥

<sup>(</sup>٧) عماد الدين السكاتب: الفتح القسي س ٣٠

<sup>﴿</sup>٣﴾ ابن شداد : النوادن السلطانية ص ١٣٦ ٪

وبذلك استولى صلاح الدين على معظم المدن والقلاع و المراكر الساحلية فى جنوب بلادالشام ، إلاأنه ترك من فيها من الصليبين أحر ارا وأذن لهم بالمقام فى البلاد التي استولى عليها ، أو مغادرتها فقصد معظمهم إلى صور حيث احتشدت الجماعات المتخلفة من مملكة بيت المقدس الصليبية وقد أدى ذلك إلى صعوبة التغلب عليها ، الأمر الذى لم يغب عن ذهن السلطان صلاح الدين ، فأزمع تأجيل مهاجمتها ، والاتجاه إلى غيرها (١).

ولما استولى صلاج الدين على بيروت وجبيل وغيرهما ، عـول على المسير إلى عسقلان والقدس ، وعسقلان لها أهمية استراتيجية لصلاحالدين الإنها على طريق مصر ، وأيضا تيسرله الزحف إلى القدس ، وكان صلاح الدين يفضل أن تتصل الولايات له ليسهل خروج الجند منها ، ودخولهم لمايها ، فسار عن بيروت نحو عسقلان ، واجتمع بأخيه العادل ومن معه من جند مصر ، وهاجموها ، وكان صلاح الدين قد أحضر أسيريه الملك الصليبي ، ومقدم الداوية من دمشق ، وطلب منهما أن ييسرا له استلام البلدة مقابل أن يفرج عنهما ، فأرسل الأسيران إلى الصليبين المحاصرين في عسقلان يطلبان منهم التسليم فلم يستجيبا لطلبهما ، وردوا عليهما أقبح رد ، فلما رأى السلطان صلاح الدين ذلك شدد هجماته على عسقلان ، ونصب المنجنيقات عليها ، وضرب المدينة بعنف وضراوة حتى أيقن أهلها إبعـدم استطاعتهم الضمود أمام ضربات المسلمين القوية ، فأرسلوا إلى صلاح الدين يطلبون منه التسليم مقابل شروط اشترطوها ، فأجابهم صلاح الدين إليها وسلموا المدينة للسلمين بعد حصار دام أربعة عشر يوما ، وسيرهم صلاح الدين ونساءهم وأموالهم وأولادهم إلى بيت المقدس ، ووفى لهم بالأمان ، وأعقبالاستيلاء على طبريه ، فتح البلاد المجاورة لهــا مثل الرمــلة وغزة

<sup>(</sup>١) سعيد عادور: الحركة الصليبية جـ ٢ من ٨١٧

﴿ ومشهد ابراهيم الخليل وبيت لحم وغيرها (١) .

كان لابد لصلاح الدين يوسف بن أيوب، وهو القائد الذي بذل كل جهده لتحرير الأرض الإسلامية المغتصبة أن يتوج انتصاراته الرائعة على الصليبيين بالعمل على استرداد بيت المقدس الذي انترعه الصليبون من المسلمين في الحلة الصليبية المعروفة بالأولى ، وفعلا أعـد صلاح الدين العدة لاسترداد بيت المقدس بعد أن استولى على عسقلان وما يجاورها ، الامدادات إلى الصليبيين في الشام عبر البحر المتوسط ، وهاجم صلاح الدين المدينة المقدسة ، و احتشد الصليبيون للدفاع عنها ، و اجتمعوا من كل مكان المنجنيقات للحيلوله بين أعدائهم وبين البلدة ودارت مناوشات بسيطة ، ثم هاجم صلاح الدين البلدة من ناحية الشمال و نصب المنجنيقات ، ورمي بها . ودار قتال شديد ، ولما رأى الفرنج شدة قتالالمسلمين ، ونحكم المنجنيقات بالرمي المتدارك م وتمكن المسلمين من إحداث ثغرات في ســور البلدة ٠ وأنهم أشرفوا على الهلاك، اتفق كبارهم على طلب الأمان ، وتسليم بيت المقدس إلى صلاح الدين ، فأرسلوا جماعة من كبرائهم وأعيانهم في طلب الأمان ، فأظهر صلاحالدين امتناعا ، ولكن باليان قال للسلطان: أعلم أننا في هذه المدينة في قلق كثير ، وإنما يفترون عن القتال رجاءالأمان ظناً منهم أنك تجيبهم إليه ، وهم يكرهون الموت ، ويرغبون في الحبــاة . فإذا رأينا الموت لابدمنه فلا بدأن نقتل أبناءنا ونساءنا ومحرق أموالنا وأمتعتنا ولا نترككم تغنمون منها دينارأ واحدآ ولا درهما ولا تسبون و تأسرون رجلا ولا إمرأة ، وإذا فرغنا منذلك أخر بنا الصخرة والمسجد

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: السكامل حوادث سنة ٨٣٠ ه.

الأقمى وغيرهما من المواضع ثم فقتل من حندنا من أسادى المسلمين وهم خسة آلاف أسبر ، ولا نترك لنا دابة ولا حيوان إلا قتلناه ، ثم حرجنا اليكم كلنا قاتلناكم قتال من يريد أن يحمى دمه ونفسه ، وحينئذ لابقتل الرجل حتى يقتل أمثاله ، ونموت أعزاء (١)

وأى صلاح الدين استلام المدينة صلحا بعد أن أنهكت الحرب جنده وبعد أن أيقن باعتزام الصليبين الحسرب إذا لم يوافق على الصلح، فبذل للصليبين الأمان، وكان الرجل منهم يفتدى نفسه بعشرة دنانير يستوى فيها الغنى والفقير، والمرأة خسة دنانير، والطفردينارين وأمهلهم أربعين يوما وغادرون خلالها البائدة بعد أن يؤدوا المبلغ الذى قرره عليهم، وغادروا المبلغ الذى قرره عليهم، وغادروا المبلدة بأمتعتهم، و نسلمها المسلمون في السابع والعشرين من رجب، وكان يوما مشهودا، ورفعت الأعملام الإسلامية على أسوار القدس، وترك الصليبيون مالم يستطبعون حمله من معداتهم وذخائر عم وأمتعتهم وأموالهم وباعوا ذلك بأرخص الاسعار، وترك صلاح الدين النصارى من أهمل القدس الأصليين يعيشون في كنف الحكم الإسلامي في أمن وسلام (٢)، كاكان الحال منذ فتح القدس في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، وتم هذا الفتح سنة ١٨٥ هم /١١٨٧ م.

لما استرد صلاح الدين القدس عمر البادة التي خربتها ودمرتها قوى البغى والعدوان ، ولقدذكرنا أن صلاح الدين استردالقدس في ليلة المحراج المنصوص عليها في القرآن الكريم ، ويذكر ابن شداد أن هذا الفتح العظيم شهده من أهل العلم خلق عظيم ، ومن أرباب الحرف والطرق ، وذلك أن الناس لما بلغهم أنها هذا النصر ، قصد العلماء من مصر ومن الشام القدس

<sup>(</sup>۱) این واصل : مقرح الکروب ج ۲ ص ۲۱۲

<sup>(</sup>٢) اين الأثير الكامل حوادث سنة ٨٣٠ ه

وار تفعت الأصوات بالدعاء والفنجيج والتهليل والتكير، وحطب ف السجد الاقهى، وصلى فيه النوس يوم فتحه، وأمر القائد عنظ الصليب الذي كان على قبة الصحرة، وجمع صلاج بالدين الأموال من الصليبيين الله بن غلاروا البلغة، وفرقها على الأمراء والعلماء (1).

وبذلك استرد المسلمون القدس ، وكان صلاح الدين – كما رأينا به متسامحا كريما مع الصليبين ، فلم يعمل فيهم السيف ، كافعل الصليبيون في الحماة الأولى عند استيلائهم على القدس .

لما توطدت أقدام المسلمين في القسدس والمدن الساحلية ، اعتزم صلاح الدين فصدصور ، لأن فتحها كان أمرا لا بد منه لأن الصليميين الفارين من انغزو الإسلامي ، احتشدوا بها ، فضلا عن الإمدادات التي كانت تصلها من أوربا ، وهاجم صلاح الدين البلدة ، وضايقها وقاتلها قتالا عظيا ، واستدعى أسطول مصر ، وكان يحاصرها من البحر ، والعسكر من البر ، ولكن الاسطول الصلبي هاجم الاسطول الاسلامي ، ودمره ، وفتل في هذه الواقعة الكثير من المسلمين ، ورأى السلطان سلاح الدين أنه لا يستطيع البقاء طويلا في المعركة بعد أن هجم الشتاء ، وتراكمت الإمطار ، فقرر الانسحاب من البلدة ، ليأخذ جنده قدراً من الراحة ، ويستعدوا لهذا الاسحاب من البلدة ، ليأخذ جنده قدراً من الراحة ، ويستعدوا لهذا وكان عدداً كبيراً من قواته من بلاد الجزيرة ، افسحب إلى ديارها بعد أن أدت واجها خير أدا . . أما السلطان فقد عاد الى عكا مع جماعة من خواصه حتى دخلت سنة ١٨٥ ه ، وعادت الحزوب الصليبية من جديد .

ذلك أن الانتصارات التي أحرزها صلاح الدين على الصليبيين أحدثت.

<sup>(</sup>١) النوادر 'نسلطانية س ٢٦ --- ٧٧

دويا هائلا في أوربا ، فارتفعت الصيحات مطالبة باسترداد بيت المقدس ، وخرجت من أوربا إلى الشرق الحملة الصليبية الثالثة لهذا الغرض ، وترعما ثلاثة من كبار ملوك أوربا ، هم فردريك باربروسا - إمبراطور ألمانيا - وفيليب أغسطس - ملك فرنسا - ورتشارد قلب الأسد - ملك انجلترا - غير أن إمبراطور ألمانيا مات غرقا ، وهو في طريقه إلى الشام . لذلك تشتت شمل جنده ، ولم يصل منهم إلى عكا سوى عدد قليل . أما رتشاود وحليفه فيليب فقد نجحا في الاستيلاء على عكا . في مسنة ١٩٨٥ ه/ ١٩٩١ م رغم استبسال المسلمين في الدفاع عنها . ولم يلبث أن عاد فيليب إلى فرنسا ، و بقي ملك انجلترا في الشام يحارب المسلمين ، فاستولى على أرسوف ويافا وحصنهما من جديد . واعترم استرداد بيت فاستولى على أرسوف ويافا وحصنهما من جديد . واعترم استرداد بيت فاستولى على الرغم من سيطر ته على المدن الساحلية ، فإنه تفاوض مع صلاح الدين في الصلح ، وأدت هذه المفاوضات إلى صلح الرملة .

كانت الحالة في انجلترا تستدعى عودة رتشارد قلب الآسد إليها، ودب التنافس بينه وبين الأمراء الصليبيين في الشام، كما أنه أدرك أنه يتعذر عليه الاستمرار في انتصاراته على المسلمين لحرصهم على مواصلة النضال لتحرير بلادهم، لذلك عقد ملك انجلترا صلح الرملة مع صلاح الدين ويتضمن الشروط الآتية:

١ – تخريب عسقلان لأنها مفتاح بيت المقدس.

حكم الصليبيون الساحل من صور إلى يافا . ويكون جنوبى ذلك
 الساحل لصلاح الدين ، وتقع فى حدوده بيت المقدس .

٣ – يسمح للمسيحيين بالحج إلى بيت المقدس في أمن وسلام(١) .

وعلى أثر هذا الصلح عاد رتشارد قلب الاسد إلى بلاده . ولم يلبث

<sup>(</sup>١) ابن شداد : النوادر الملطانية من ٣٦٣ .

أن توفى صلاح الدين فى العام التألى . بعد أن بدل جهوداً مضنية فى توحيد القوى الإسلامية ، والحد من قوة الصليبيين ، ولم يعد للصليبيين سوى بعض البلدان على الساحل .

حاول الصليبيون بعد ذلك شن حملات على مصر ، لأنها مركز المقاومة ضدهم ، وأدركوا أهميتها الاستراتيجية ، فهى تمكنهم من النفاذ إلى البحر الاحر ، والاستفادة من طريق تجارة الشرق ، فضلا عن تطلعهم إلى الاستفادة من موارد مصر الاقتصادية .

ومن أهم الحملات الصليبية على مصر حملة جان دى برين التي هاجمت دمياط سنة ٦٩٦ه هم ١٢١٩ م ، وكان يحكم مصر فى ذلك الوقت السلطان العادل بن أيوب ، لكنه لم يلبث أن توفى ، وخلفه ابنه الملك الكامل الذي حاول إنقاذ دمياط ، ومنع الصليبين من عبور النيل . وقد تجلت شجاعة المصريين فى الدفاع عنها ، وعرض الملك الكامل على الصليبين النزول عن يبت المقدس فى مقابل رفع الحصار عن دمياط ، لكنهم رفضوا . وهذا يدل على أن الصليبيين فى حملاتهم لم يعد يهمهم بيت المقدس بقدر ما يهمهم يدل على أن الصليبيين فى حملاتهم لم يعد يهمهم بيت المقدس بقدر ما يهمهم المصالح الاستراتيجية والاقتصادية . ثم اعتزم الصليبيون المسير إلى المالح واخترقوا الدلتا وسط منطقة مائية تجرى فيها عدة قنوات ، وكان ذلك وقت فيضان النيل .

أما المصريون فاستعدوا للمقاومة فى المنصورة ، وحطموا السدود، وتركوا المياه تغطى المنطقة . وبذلك أحيط الصليبيون بالمياه ، وحاولوا الحرب ، فلم يتمكنوا ، وطلبوا الأمان ، فقبل الملك السكامل ، وسمح لهم بالرحيل من مصر فى أمان ، وجلوا عن دمياط .

ولم تكد تهدأ الأحوال فى مصرحتى جاءت الحملة الصليبية السادسة ثم تلتها الحملة الصليبية السابعة ، وقادها لويس التاسع ــ ملك مرنسا وقاد جيشا قويا ، وأسطولا ضخما ، وسار قاصداً مصر ، وعلى الرعم مما

تعورضت له جنوشه مهجمه بات بين قبراض وبعضر ومقاويمة الصليبين لجيئه فور نزوله مصن ، إلا أنه استولى على دمياط ، ثم سار إلى القاهره واستخدم نفس الطريق الذي استخدمه أسلافه من قبل ، ويوطل لويش إلى المنصورة ، وكانت محمنة تحصينا قويا من الداخل والخارج فحاصرها ، ورغم دفاع المصلبين الجنيد واقذفهم جيشه بالرماح والسهام والنيران الإغريقية ، فإن لويين انتصر عليهم بعد أن فقد نصف فوسانه في المعركة (١) . في هذه الأثناء مات الملك الصالح نجم الدين أيوب ، وأرسلت شجرة الدر تستِدعي توران شاه ــ ابنه ــ فقدم إلى المنصورة وولى السلطنة بعد أبيه، وقاد الجيش الآيوبي بمهارة فائقة ، واستطاع أن يحاصر الصليبيين ، كامنع المؤمن والإمدادات عنهم حتى أشرفوا هم وخير لهم على الفناء ، وطلب لويس التاسع الصلح ، وعرض نزوله عن دمياط مقابل أخذه بيت المقدس ، ولكن توران شاه رفض مطلبه لأنه شعر بقوته ، وطارد لويس الذي تقهقر. إلى دمياطً ، والتَّتي به توران شاه في فارسكور. فأوقع به الهزيمة ،وفي موقعه فارسكُور نكل المسلمون بقوات إملك فرنسا ، وأغرِ قوا سفنهم في النيل، وغنمو المنهم مغانم كثيرةً ، وأسروا منهم عدداً كبيراً من بينهم الملك الفرنسي نفسه ، وبعض الأمراء والنبلاء ، وظل لويس التاسع أسراً في سجن ابن لقان بالمنصورة ، حَتَى افتدى نفسه يمبلخ كبير من العال ، وانسحب الصليبيون نهائيا من مصر ٢٠٥٪ . وبذلك فشلت الحلة الصليبية السابعة فشلا ذريعا

كانت حملة لويس على توينس آخر الخملات الصليبية على الشرق، ولم. يق أمام المسلين سوى تصفية البقية الباقية بهن الصليبيين ، في بلاد الشام

<sup>(</sup>۱) المقریزی : السلوك جدا س ۴۳۵ ـ ۳۳۰ آنها آبو الحاسن : المنتجوم الزاندرة جدا س ۴۹۹۰

وقام المماليك فعلا بهذا الدور ، فاستولى السلطان بيبرس على حصن الكرك سنة ٦٦٢ ه/ سنة ٦٦٢ ه/ منة ٦٦٢ ه/ منة ٦٦٢ م ، ثم سقطت يافا فى يده بعد عامين ، واستطاع أخيرا أن يستولى على أنطاكية ، واختتم أعماله الحربية بالاستيلاء على حصن الأكراد .

وفى سنة ٥٧٥ هـ/١٢٨٥ م حاصر السلطان قلاوون اللاذقية، واستولى عليها ، ثم حاصر طرابلس بعد ثلاث سنوات ، فسقطت فى يده بعد شهر من حصارها ، وفى سنة ٢٩١ هـ / ١٢٩١ م هاجم السلطان خليل بنقلاوون عكا ، وحاصرها وتمكن من دخولها . بعد أن ظلت فى أيدى الصليبيين مائة عام ، ثم استولى على صور وحيفا وبيروت ، وكان عام ٣٩٢ه استة ١٢٩١ م نهاية أمر الصليبيين فى اشرق ، إذ تم طردهم نهائيا من آخر معاقلهم فى بلاد أمر الصليبيين فى اشرق ، إذ تم طردهم نهائيا من آخر معاقلهم فى بلاد قرابة قرنين من الزمان .

وهكذا لم يأل أتابكة الموصل والجزيرة جهدا فى دفع الخطر الصليبي عن البلاد الاسلامية ، في بداية أمرهم تمكنوا من صد هجات الفرنجة المتوالية عن بلاد الشام والعراق ، ولما علا شأن الاتابكة ، وقوى بأسهم وكثر جندهم تحول موقفهم من الدفاع إلى الهجوم ، فأغاروا على الامارات الصليبية ، بل انتزعوا بعض مدن الفرنجة ، كما حسدت في عهد ايلغازى ابن أرتق – أمير ماردين – وعماد الدين زفكي – أتابك الموصل .

وصفوة القول أن موقف أتابكة الموصل والجزيرة من الصليبين بعد بداية للجهود التى بذلها الأيوبيون ثم الماليك من بعدهم فى سبيل إجلاء الصليبيين نهائيا عن البلاد الإسلامية .

## ٣ \_ المغـــول

نشأ المغول في الهضة المعروفة باسم هضبة منغوليا شمال صحرا مجوف، وهذا الإقليم موارده الاقتصادية قليلة ، وتحيط الجال بالهضبة ، لذا عاش سكان هذا الإقليم حياة ترحال سكان هذا الإقليم حياة ترحال وتجوال ، وكثر التنازع والتخاصم فيما بينها ، ولقد كثرت إغارات هذه القبائل على المناطق الخصبة المجاورة ، لذا شيد الصينيون سور الصين العظيم الحماية بلادهم من خطر القبائل المستطير .

ظلت هذه القبائل على هذا الحال من الفرقة والتمزق حتى استطاع شاب فى ويعان شبابه الغض، فى السابعة عشرة من عمره، أن يوحد صفوف هذه القبائل تحت لوائه، وهذا الشاب هو تيموجين الذى هز بفتوحاته أركان الدول فيما بين الصين شرقا والبحر الأدرياتي غربافي النصف الأول من القرن السابع الحجرى.

كان أبوه رئيساً لاحدى القبائل المغرلية ، ولما توفى كان تيموجين غرا في الثالثة عشرة من عمره ، فانصرف عنه الكثير من رجال أبيه وأقاربه ، واستصغروه واستضعفوه ، وعاشهذا الفتي مع عائلته عيشة حرمانوشقاء وعرف عن تيموجين القدرة الفائقة على احتمال الشدائد والصعاب ، وقاسي الكثير من النكبات في حياته الأولى ، وهذه المحن التي تعرض لها أصقلته وأخرجت منه رجلا صلبا قريا شجاعا .

لما فلغ تيدوجين السابعة عشرة سيطر على أفراد قبيلته ، ولم يلبث أن فسط نفوذه على سائر القبائل المجاورة ، وفي سنة ٢٠٠ ه ظهرت دولة تيموجين – جنكيزخان .

بعد أن وحد جنكيز خان القبائل المغولية فى مملكة واحدة ، تطلع إلى وسط قفرذه ، وتوسيع دولته ، وكان المجال الحيوى له ، بلاد الصين الثي

تقع جنوب مملكته حيث الخصب والرخاء والازدهار ، فشن عدة حملات على المعراطورية كين ، واستولى على مساحات شاسعة من بلاد الصين ، وسيطر على بكين فى سنة ٦١٢ه م/ سنة ١٢١٥ م ، واستفاد المغول من حضارة الصين المادية والأدبية .

وقبل أن نتحدث عن زحف المغول على ديار الإسلام يجدر بنا أن نتحدث عن زحف المغول على معن قيام الدولة الحزارزمية ، على اعتبار أنها منعت زحف المغول . فترة من الوقت على العالم الإسلامي ، وتلقت أول ضربة من جحافل المغول .

أسس الدولة الخوارزمية توشتكين – أحد الاتراك في بلاط ملكشاه – وكان يشغل وظيفة الساق، وما زال يترق في سلك الوظائف، وكان حسن الطريقة كامل الأوصاف، وقد أدب ابنه محمد، وأحسن تأديبه، لذا وقع اختيار أحد قادة بركياروق عليه ليكون حاكما على إقليم خوارزم ولقبه خوارزمشاه سنة ، ٤٩ ه وكان حاكما عادلا، قصر أوقانه على معدلة ينشرها، ومكرمة يفعلها، وقرب أهل العلم والدين، فازداد ذكره حسنا وعله علوا، ولما ملك السلطان سنجر السلجوقي خراسان، أقر محمد خوارز مشاه على إقليم خوارزم وأعمالها، فظهرت شجاعته وكفايته، خوارز مشاه على إقليم خوارزم وأعمالها، فظهرت شجاعته وكفايته، فعظم سنجر محله وقدره (۱).

لما توفى محمد بن نوشتكين ولى ابنه أتسز ، فمد ظلال الأمل وأفاض العدل . وقربه السلطان سنجر ، وعظم ابنه واستصحبه معه فى أسفاره وحروبه ، فظهرت منه الكفاية والشهامة ، فزاده تقدما وعلوا .

عول أتسز على توسيع رقعة دولته على حساب الدولة السلجوقية المتداعية ، وانتهز فرصة تهديد الخطا للسلاجقه ، لكن أتسز استجمع قوته . وانتهز فرصة سيطرة الخطأ

<sup>(</sup>١) ابن الأثار الكامل حوادث سنة ٩٠ هـ هـ

على بلاد ما وراء النهر ، واستولى على خراسان ، وجلس على عرش سنجر ، واستولى على أمواله وجواهره سنة ٣٦٥ هم ١١٤١ م وقطع الخطبة للسلطان سنجر ، لكن سنجر استطاع أن يسترد إقليم خراسان من أتسر سنة ٣٦٥ هم / ١١٤٣ م ، وتعهد أنسر بالاعتراف بسيادة الدولة السلجوقية .

على أن الدولة الجوارزمية أخذت تزداد قوة ، بينها أخذت الدولة السلجوقية فى الضعف والانحلال بعد وفاة سنجر، ومدت الدولة الحوارزمية نفوذها على البلاد التابعة للسلاجقة ، واستطاع السلطان الحوارزم، تكش أن يهزم ويقتل آخر السلاطين السلاجقة ، ويستولى على ملك السلاجقة فى العراق ، واستولى على أصفهان والرى .

ولما توفى تكش سنة ٩٩٥ ه/ ١١٩٩ م خلفه ابنه علاء الدين محمد خوارزمشاه ، فسار على سياسة أبيه الرامية إلى توسيع حدود دولته ، فاستولى على معظم إقليم خراسان ، واستطاع أن يهزم الخطا سنة ٣٠٩ه/ فاستولى على معظم إقليم خراسان ، واستطاع أن يهزم الخطا سنة ٣٠٩ه/ ٩٠١ م ، ويبسط سيطرته على بلاد ما وراء النهر . واستولى على إقليم كرمان ومكران ، والأقاليم الواقعة غرب نهر السند وعلى ممتلكات الغور في افغانستان . وبذلك بلغت الدولة الخوارزمية أقصى اتساعها في عهد السلطان علاء الدين خوارزمشاه ، إذ امتدت من حدود العراق العربي غرباً إلى حدود المحدود المحدود العراق العربي غرباً إلى حدود المحدود المحدود المحدود العراق العربي غرباً إلى حدود المحدود الم

على أن الدولة الخوارزمية قد جاورت دولة المغول – التى أشر نا إليها – ولم يكن هناك بد من حدوث احتكاك بين الدولتين ، وقد حدث ذلك فعلا حينما وفد جماعة من التجار من رعايا جنكيزخان على مدينة أثرار

<sup>(</sup>١) حافظ حمدى : الدولة الحوارزمية والمغول س ٢٨

على نهر سيحون التى تعد مفتاح التجارة بين شرق آسيا وغربها ،وخشى حاكم أترار الخوارزمى بأس هؤلاء التجار ، واعتقد أن مهمتهم الحقيقية التجسس وليس التجارة ، وأرسل إلى السلطان بخبرهم ، لذا أمرخو ارزمشاه بمراقبتهم ثم قتلهم .

وبذلك ساءت وتوترت العلاقات بين الدولتين المغولية والخوارزمية وأصبحت الحرب وشيكه الوقوع بينهما ، وقد اشتد غضب جنكيزخان فهجره النوم ، وأطال التفكير فيما يجب أن يفعل ، وصعد إلى قمة تل عال ، وقضى ثلاثة أيام يفكر ويدبر<sup>(1)</sup> ، وفى النهاية أرسل إنذارا إلى علاء الدين خوارزمشاه يتوعده إذا لم يسلم إليه حاكم اترار ،ولكن علاء الدين رفض الإنذار ، فاستعد كل من الرجلين للحرب والقتال . وبذلك جرت مذبحة أترار على المسلمين الويلات ، إذ تعرض دار الإسلام أعلى أثر ذلك لكارثة مروعة ، سالت فيها دماء المسلمين أنهاراً ، ودمرت المدن والقرى، وعفت الآثار ، وخربت الديار .

زحفت جيوش المغول إلى بخارى ، واستولت عليها ، ثم دخل المغول سمر قند ، وأوقعوا بأهلها الهزيمة ، ولم تقف غارات المغول عند هذا الحد ، بل واصلوا غاراتهم حتى استولوا على نيسابور ومازندران والرى وهمذان .

الدين منكبرتى فى حكم الدولة الخوارزمشاه سنة ٩١٧ ه خلفه ابنه جلال الدين منكبرتى فى حكم الدولة الخوارزمية ، فواصل سياسة أبيه فى محاربة جنكيزخان ، فأوقع بجيوشه الهزيمة ، ثم التق به عند نهر السندحيث دارت بينهما معركة ، أظهر فيها جلال الدين شجاعة أوقعت الرعب فى قلوب المغول ، غير أن انسحاب فريق من جيشه بسبب النزاع الذى قام بين المغول ، غير أن انسحاب فريق من جيشه بسبب النزاع الذى قام بين

<sup>(</sup>١) ابن العبرى: تاريخ مختصر الدول ص ٤٠١ .

قواده ، اضطره إلى المسير إلى الهند لكنه سرعان ما غادرها على أثر عودة جنكيزخان إلى بلاده ، وأخذ يعمل على جمع شتات الدولة الخوارزمية ، وعلى الرغم من أبه وفق في ذلك إلى حدكبير إلا أن المغول بزعامة اجتاى تمكنوا من التغلب عليه سنة ٦٢٨ م .

بينها استطاع أتابكة الموصل والجزيرة التصدى للصليبيين إلا أنهم لم يتمكنوا من الدفاع عن بلادهم ضد الغزو المغولى ، فنى سنة ٢٦٨ لم يتمكنوا من الدفاع عن بلادهم ضد الغزو المغولى ، فنى سنة ٢٦٨ ( ١٣٠ م) أنفذ أجتاى Ogtai ابن جنكيز عان وخليفته جيشا من ثلاثين ألف مقاتل بقيادة شيرماجون Churmagun وبيدشو Baidsha الى ايران (١) ، وبعد أن تمكنت قوات المغول من الاستيلاء على الرى وهمذان (٢) واصلت زحفها إلى أذربيجان (٣) ، فاستنجد سلطانها جلال الدين منكبرتي باتابكة ديار بكر (١) والجزيرة ، وأرسل إليهم يقول : « إن جيشا جرارا من عساكر التتار ، كأنه النمل والثعابين من حيث الكثرة والقوة ، قد تحرك نحونا ، فإذا ترك وشأنه ، فسدف لا تصمد أمامه القلاع والامصار ... فليسارع كل منكم إلى إمدادنا بفوج من الجنود، حتى إذا ما وصلهم نبأ اتفاقنا واتعادنا فترت قوتهم وفت في عضده ، فيتشجع جنودنا ، وتقوى (٥) قلوبهم .

. على أن أمراء ديار بكر والجزيرة لم يعملوا على نجدة جلال الدين منكبرتى، فأخذ يتنقل من بلد إلى آخر، ولم تزل قوات المغول تتعقبه

Howorth: History of the Mongols. Vol. 1 p. 130 (1)

<sup>(</sup>٢) خافظ حمدى : الدولة الحوارزمية والمغول ص ١٩٣

 <sup>(</sup>٣) ابن الأابر : السكامل ق الناريخ حوادث سنة ٦٣٨ م
 ابن خلدون : العبر وهيوان المبتدأ والحبرج ٥ س ٣٧٠

<sup>(</sup>٤) أبو الفدا : المختصر في تاريخ البشر جـ٣ ص ١٥٤ ــ ١٠٥

<sup>(</sup>٥) قطب الدين البعليكي : ذيل مرآة الزمان ج ٢ ص ١٨٣

حتى بلغ مدينة آمد<sup>(1)</sup>، فاشتبك معهم في مغركة على أبواب هذه المدينة (٢) وأخذت قوات المغول تعيث فسادا فيها . كما أغاروا على مدينتي أرزن وميافارقيسن (٣) , وقصدوا مدينه أسعور (٤) ، فقاتلهم أهلها قتالا شديدا ثم منحهم المغول الامان (٥) ، فأوقفوا القتال . غير أن المغول لم يفوا بعهدهم ونكلوا بسكان البلدة ، ولم ينج منهم إلا القليل . ثم واصلوا زحفهم حتى بلغوا ماردين ، وأعملوا فيها النهب والتخريب ، واضطر صاحب ماردين بلغوا ماردين وأتجهوا إلى الاحتماء بالقلعة . غير أن المغول انصرفوا عن ماردين واتجهوا إلى نصيبين ، فنهبوها ، وقتلوا كل من ظفروا به من أهلها (٢)

لم يكتف المغول بما أحدثوه فى بلاد ديار بكر والجزيرة من غريب و تدمير ، بل أغارواكذلك على سنجار وأعمالها (٧) ، وهاجموا الخابور والموصلوأعمالها ، وامتدت غاراتهم إلى الفرات وعادوا إلى آمد ثم بدليس (٨) فتحصن أهلها بالقلعة والجبال ، لكن المغول مالبثوا أن تغلبوا عليهم (٩) .

كذلك تعرضت أتابكية أربل لهجمات المغول سنة ٩٢٨ هـ ( ١٢٣٠ م)

Howorth: History of the Mongols, Vol. 1 P. 132

<sup>(</sup>١) ابن الأنير : السكامل في التاريخ حوادث سنة ٣٨٠ﻫ

<sup>: (</sup>۲) قتل فی هذه المحركة وأسركثیر من الحوارزمیة ، و تفرق الباقون ، وولی السلطان جلال الدین هاربا فی قلة من فرسانه ، و جأ إلی جبال كردستان، حیث قتله أحد الأكراد ( محمد بن أحمد النسوی ـ سیرة السلطان جلال الدین منهكیرنی ص ۱۰۸

Howorth: History of the Mongels. Vol. 1 P. 130 (v)

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير : الكامل ف الداريخ حوادث سنة ٦٣٨ ﻫ

<sup>(</sup>٥) ابن خلدون : العبر وديو أن المبتدأ والحبر ح م س ٢٧٥

<sup>(</sup>٦) أبو الفذا: المختصر في تأريخ البشر ج ٣ س ٥٥١

<sup>(</sup>٧) ابن الأثير الكامل في التاريخ حوادث سنة ٦٢٨ هـ

<sup>(</sup>A) بدایس : بلدة من نواحی أومینیة قرب خلاط

<sup>(</sup> یاقوت الحوی: معجم البلدان ج ۳ می ۹۰ )

<sup>(</sup>٩) أبو الفدا: المختصر في تاريخ البشر ج ٣ من ١٠٥

فشنوا غارات على أعمالها ، وتغلبوا على جند التركان والآكراد الذين اعترضوا طريقهم (۱) ، كما أنهم بعد أن دخلوا إربل عاثوا فيها وفى أعمالها نهبا بما اضطر أميرهامظفر الدين كوكبورى إلى الاستنجاذ بأتا بك الموصل ، فأرسل اليه جيشاً عاونه في صد المغول عن بلاده (۲) .

على أن المغول مالبثوا أن عاودوا غاراتهم على اربل سمئة ٦٣٣ هـ ( ١٢٣٤ ) ، فتحصر و أهلها بالقلعة واضطروا إلى فداء أنفسهم بالمال بعد أن شدد المغول حصارهم (٢٠٠٠ .

كذلك امتدت غارات المغول إلى ماردين ، فسير هولاكو جيشا إليها سنة ٢٥٧ ه (١٢٥٨ م) غير أن أميرها الملك السعيد تحصن في القاعة وأرسل القائد المغولي إليه يحذره من التهادى في المقاومة (١٠) ، لكن الملك السعيد ، وفض الاستسلام ، لما عرفه من غدر المغول (٥) الذين ظلوا يشددون الحصار على قلعة ماردين ، حتى اجتاحها الغلاء والوباء والقحط ، فشار مظفر الدين على أبيه الملك السعيد ، وانتزع منه القلعة وأرسل إلى القائد المغولي يطلب منه الكف عن القتال في مقابل نزوله عن القلعة ، فاستجاب المغولي يطلب منه الكف عن القتال في مقابل نزوله عن القلعة ، فاستجاب له ، وأقره هولاكو على حكم ماردين (٢) .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير': الكامل في التاريخ حوادث سنة ٦٢٨ هـ

<sup>(</sup>٢) ابن خلاول: العبر ودبوان المبتدأ والحبرج • ص ٣٧٠

<sup>(</sup>٣) رَضِيدٌ الدين نَصَلُ الله الْمُسَدَّاتِي : تاريخ المنول ج ١ س ٣٢٠

<sup>(</sup>٤) أبو الفدا : المختصر في تاريخ البشر جـ٣ ص ١٠٤ -- ٥٥ ١

Howorth: History of the Mongols. vel. 4 p. 161

(a) حذره الغائد المنولى قائلا: اهبط من القامة ، وقدم الطاعة والولاء لملك العالم ، ليبقى لك وأسك ومالك ونساؤك وأبتاؤك ، مهما نكن قلمتك محكمة مرتفعة ، فلا تغير بأ براجها وارتفاعها ، ولو بلغت وأسك السهاء ، فانها ستصير ترابا "عت أقدام جيس المغول فان كان الاقبال والسعادة حليتين لك ، فعليك أن تستمع لنصحى . . .)

<sup>(</sup> رشيد الدين فضل الله ، تاريخ المنول ج ١ س ٣٢٠)

<sup>(</sup>٦) لما قمد الماك المظافر هولاكو وجه اليه اللوم لأنه قتل أباه ، فقال له الملك المظافر =

كان هو لا كو يحرص على أن يظل أه ير ماردين تابعا له ، فلما خرج عليه ،أبناء بدرالدين لؤلؤ — حكام الموصل وسنجار وجزيرة ابن عمر — واستنجدوا بالظاهر بيبرس — سلطان المماليك في مصر — خشى أن يحذو الملك المظفر — أمير ماردين — حذوهم ، فلما قدم عليه أكرم وفادته ، وقال له ، يلغنى أن أو لاد صاحب الموصل هربوا من البلاد إلى مصر ، وأنا أعلم أن أصحابهم كانوا السبب في خروجهم ، فاترك أصحابك الذين وصلوا معك عندى ، فإنى لا آمن منهم أن يحرفوك عنى ، ويرقبوك في النزوح عن بلادك إلى مصر (١) . فأجاب صاحب ماردين طلبه ، وعهد اليه هو لا كو بحكم نصيبين بالإضافة إلى ماردين (٢) .

ظل الملك المظفر على ولائه لهولاكو ، فأنضم إلى قوات المغول في حصار الموصل سنة . ٦٩ه (١٢٩١م) . ولما توفى سنة . ٦٩ه (١٢٩٣م) استمر خلفاؤه على ولائهم للمغول ، وبلغ من إخلاص نجــــم الدين غازى الثانى المنصور بن قرا أرسلان ــ الذى ولى ماردين سنة ١٩٦ه ( ١٢٩٣م ) ــ للمغول أن منحه هو لاكو التاج والمظلة الملكية ، وجمله من خواصه، وفوض اليه الملك في كل من ديار بكر وديار ربيعة م

الناس ، لم يستجب لى ، فأقدمت على هذا العمل المغاس من أجل المصلحة العامة ، لأنى عرف أن القامة وفي دماء الناس ، لم يستجب لى ، فأقدمت على هذا العمل المغاس من أجل المصلحة العامة ، لأنى عرفت أن القامة سنفتح باقبال الملك ، وأنه سوف يقتل عبدة الاف من الأبرياء ، فالحقيقة أن التضحية بدم واحد خير من التضحية بمائة ألف ، خصوصا أنه كان ظالما معتديا ، وقد قتل ابنه ، والناس غير واضين عنه ، وأنا العبد مسترف بذني ، فلو منحى الملك مقام أبى ، فان له مايشام .

فعفا عنه هولاكو ، وسلمه ماردبن •

<sup>(</sup> رشيد الدين فضل الله: تاريخ المغون ج ١ س ٣٢٥ - ٣٢٦ )

<sup>(</sup>١) قطب الدين البعليكي : ذيل مرآة الزمان ج ١ س ٧ه ٤ ١٨٨٠ ٤

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر : ١٠٠٠ ص ١٩٤

عهد منكوقان — خاقان المغول العظيم فى قراقورم الأحيه هولاكو بالتوجه إلى غرب آسيا لفتح غرب إيران والشام ومصر وبلاد الروم والآرمن ، وأوصاه بالمحافظة على تقاليد جنكيزخان وقوا نينه فى الكليات والجزئيات ، واحسترام رأى زوجته دوقوز خانون ومشاورتها فى مهام الامور .

واستطاع هولاكو أن يكون دولة قوية للمغول فى فارس ، وقدم زعماء فارس والآتابكة والحكام المحليون فروض الولاء والطاعة لهولاكو، ولم يعد يعكر صفوهمذه الدولة إلا الاسماعيلية الذين اعتصموا فى الجبال المنيفة ، وظل خلفاء الحسن الصباح يجمعون الاتاوة من الامراء المحليين ، ويلحقون ويلاتهم بكل من يمتنع عن أدائها لهم (1) م

لذا بدأ هولاكو عملياته الخربية بالقضاء على طائفة الاسماعيلية وكان لا ندحار تلك الفئة الباغية رنة فرح وسرور عمت العالم الإسلامى على الرغم عاكان يعانيه المسلمون من ويلات المغول، لأن هذه الفئة استطاعت أن ترهب وتفر عقادة المسلمين وكثيرا ماعلوا القتل فى أعدائهم من المسلمين ، وتحالفوا مع أعداء الإسلام .

## هولاكو والخلافة العباسية

بعد أن حقق هو لاكو هدفه الأول وهو القضاء على طائفة الاسماعيلية سار لتحقيق هدفه الثانى وهو القضاء على الخلافة العباسية فى بغداد وجدير بالذكر أن الخلافة العباسية أخذت فى الضعف والانحلال ولم يعد يتجاوز نفوذها العراق وخوزستان ، وفى ذلك الوقت كان الخليفة المستعصم بالله

<sup>(</sup>١) وشيد الدين الهمذاني : جامع النو اربخ ٢٠ ج ١س ٢٣٦ - ٢٣٧

آخر الخلفاء العباسيين سنة ٦٤٠ – ٦٥٦٠ وجلا لين الجانب ضعيف الوطأة سهل العريكة قليل الخبرة ، وكانت الآخبار تصل الخليفة تباعا يزحف جيوش المغول ومع ذلك لم يتخذ الآهبة لمواجهتهم قبل أن يستفحل خطرهم ويستطير شرهم .

جاء المغول في عهد المستعصم إلى العراق عدة مرات حيث حدثت مناوشات بينهم وبين جيش الخليفة لكنهم لم يوفقوا في الاستيلاء على بغداد حتى سنة ٢٥٦ وعند ما اعتزم هو لاكو مهاجمة الاسماعيلية أرسل إلى الخليفة يطلب إليه أن يمده بجيش ليعاونه في القضاء على أتلك الطائفة فلما شاور الخليفة أتباعه حذروه أن يقدم على هذا العمل وأدخلوا في روعه أن هولاكو يريد بهذه الوسيلة أن تخلو بغداد من الجيش حتى يتيسر له الاستيلاء عليها .

ولما فرغ هو لاكو من محاربة الاسماعيلية ودحرهم قصد همدان وفي شهر رمضان سنة ١٥٥٠ أرسل رسو لا يحمل رسالة إلى النخليفة مصاغة في قالب التهديد والوعيد لامتناعه عن إرسال المدد، ولم يكن هذا الاحتجاج في الواقع إلا ذريعة للمطالبة بالسلطة الزمنية التي سبق أن منحت في بغداد لامراء البويهيين ثم السلاجقة . يقول هو لاكو في هذه الرسالة ( لابد أنه قد وصل إلى شخصك على لسان النخاص والعام ماحدث للعالم على أيدى الجيوش المغولية منذ جنكين خان وعلمت أية مذلة لحقت بأمر الخوارزميين والسلاجقة وملوك الديلم وألاتابكة وغيرهم عن كانوا أرباب العظمة وأصحاب الشوكة ومع ذلك لم يغلق باب بغداد قط في وجمه أي طائفة من تلك الطوائف التي تولت السيادة . واعلم أنني إذا غصبت عليك وقدت الجيش الموائف التي تولت السيادة . واعلم أنني إذا غصبت عليك وقدت الجيش إلى بغداد فسوف لاتنجو مني ولو صعدت إلى السها. أو احتفيت في باطن الأرض . )(١) رفض الخليفة إنذار المغول وأرسل إلى هولاكو يتوعده

<sup>(</sup>١) وشيد الدين الهمدانى : جامع النو اريخ م ٢ ج ١ س ٤٧٤.

أن هو حاول غزو بلاده على الرغم من أنه كان لا يملك القوة اللازمه لمواجهة حولاكو ، وكان المسلمون فى حالة شديدة من الضعف والانقسام ، لذلك كان طبيعيا عدم جدوبى تهديدات الخليفة ، بلكان لها على العكس أسوأ الآثر فى نفس هولاكو فاعترم قبل كل شىء فتح بغداد ،

وصل رسل الخليفة إلى هو لاكو ، فلما اطلع على رسالة الخليفة وعلم عالى رسله من أذى العامة فى بغـــداد غضب غضبا شديدا وأعاد رسل المستعصم وحملهم رسالة أخرى تضمنها إنذارا نهائيا له صيغ فى لهجة شديدة عنيفة جاء فيها (لقد فتنك حب المال والعجب والغرور بالدولة الفانية بحيث لم يعد يؤثر فيك نصح الناصحين . . فإنى متوجه إلى بغداد بحيش كالنمل والجراد) ،

رأى وزير الخليفة مؤيد الدين العلقمى بذل الأموال والتحف والهدايا وإرسالها إلى هولاكو مع تقديم الاعتذار له وكان يرى ذكر اسم هولاكو في الخطبة و نقشه على السكة حى يبعدهو لاكو عن غزو بغداد، ولكن الخليفة ونض العمل بمشورة الوزير وأصر على إعداد العدة للدفاع عن بغداد.

وقبل أن يقدم هو لاكو على غزو بغداد استشار المنجمين فيما يتعلق بأحكام النجوم وطوالع السعد والنحس وقد أشار عليه فلكى مسلم يعطف على الخليفة بعدم غزو بغداد فقال له :الحقيقة ان كل ملك تجاسر حتى هذه اللحظة على قصد الخلافة والزحف إلى بغداد لم يبق له عرش و لا جاه وإذا أبى إلملك أن يستمع لنصائحى وتمسك بمشروعه فسوف تحدث هذه الحملة خللافى نظام الكون ،فضلا عن أنها ستكور وبالا على الخان نفسه إذ سيملك، ويملك الزرع والحيوان ولن تطلع الشمس ولن ينزل المطر ، لكن منجمين آخرين أكدوا لهولاكو نجاح مشروعه ومهما يكن من أمر فقد أم هولاكو بتحريك جيشه من أطراف بلاد الروم والاتجاه إلى بغداد وأقام هولاكو معسكره حارج بغداد من الشرق ، ولم يستطع جيش الخليفة منع

المغول من الإقامة فى الجهة الشرقية ، وفى أو ائل سنة ٢٥٦ه حاصر المغول بغداد وأحكموا حصارها وأطلقوا يد التخريب فى المدينة وفتحوا أقساما منها ، ولما رأى الخليفة حرج موقفه أراد أن يثنى المغول عن عزمهم على إتمام الفتح فأرسل إليهم الهدا ياالقيمة ولكن دو لاكو لم يستجب لمحاولة النحليفة . هزم عولاكو جيشاً أنقذه الخليفة لمحاربته وأباده عن آخره ، عندئذ خرج الوزير ابن العلقمى إلى هو لاكو و توثق منه لنفسه وعاد إلى المستعصم وأخبره أن هو لاكو يبقيه فى الخلافة ، وحسن له الخروج إلى هو لاكو والخروج المن استقبالهم وطلب إلى الخليفة أن ينادى فى الناس بإلقاء أسلحتهم والخروج من المدينة وطلب إلى الخليفة أن ينادى فى الناس أسلحتهم و خرجوا قتسلوا جميعا . أما النحليفة وأولاده وكل ما يتعلق بهم فقد وضعهم هو لاكو فى معتقل (١) .

بعد ذلك أمر هو لا كو بردم المخنادق و هدم أسوار المدينة كما شيد جسرا على نهر دجله ، ثم أعلن الهجوم العام على المدينة فى صفر من السنة نفسها ١٥٦ ه فدخاما المغول و دمروها و خربوا المساجد و دمروا القصور , بعد أن سلبوا مابها من تحف نادرة و أباحوا القتل والنهب و سفك الدماء أربعين يوما ، واندلعت فيهاالسنة النيران فى كل جانب من المدينة و أتت على الأخضر واليابس و دمرت أكثر المدينة و جامع المخليفة ، و عند ما دخه له هو لا كو مدينة بغداد قصد قصر الخليفة و استولى على مافيه من نفائس و تحف نادرة ، وأخيرا بعد أن سفك هو لا كو من الدماء ما سفك و خرب ما خرب أصدر أمرا بالكف عن القتل ، وإن ينصرف كل إلى عمله ويقول المؤرخون أمرا بالكف عن القتل ، وإن ينصرف كل إلى عمله ويقول المؤرخون أمرا بالكف عن القتل ، وإن ينصرف كل إلى عمله ويقول المؤرخون أنه لما نودى ببغداد الأمان خرج من تحت الأرض من كان بالمطامير والقنى والمقابر كانهم موتى إذ ابتعثوا من قبورهم و فد أنكر بعضهم بعضا فلا يعرف الوالد ولده و لا الآخ أخاه فا خذهم الوباء الشديد فتفانوا و تلاحقوا بن

<sup>(</sup>١) أبو الفدا : المختصر حوادث سنة ٥٦ ﻫـ

سبقهم من القتلي وقتل هولاكو الخليفة البائس (١)

و بسقوط بغداد فى أيدى المغول سنة ٢٥٦ه سنة ١٢٥٨ م زالت الدولة العباسية بعد حكم استمر أكثر من خمسة قرون.

ودخل بدر الدين لؤلؤ \_ أتابك الموصل \_ فى طاعة المغول (٢) بل صحب هولاكوفى فتح بغداد، فأنفذ جيشا إلى هذه المدينة سنة ٢٥٦ه ( ١٢٥٨ م) بقيادة ابنه الملك الصالح، انضم إلى قوات المغول (٣) ولما سقطت بغداد فى أيدى المغول، سارع بمض حكام البلاد الإسلامية إلى هولاكو، يقدمون له فروض الولاء والطاعة والتهنئة، وفى مقدمتهم بدر الدين لؤلؤ \_ أتابك الموصل (٤) \_ الذى شمله هولاكر بالإعزاز والتكريم وأعاده إلى بلاده محملا بالهدايا(٥).

كا وقف بدر الدين اؤ لؤ إلى جانب المغول فى فتح ميافا رقين سنة ٧٥٠ هـ (٦)

واصل المغول سياستهم التوسعية ، فزحفت بعض قواتهم على الجزيرة فى طريقها إلى الشام واستطاع هو لاكو أن يستولى على آمد ونصيبين وحران والرها وسروج والبيرة (٧) ، وحرص على الاستعانة ببعض أمراء المسلمين فى غزوه بلاد الشام ، فأرسل إلى بدر الدين لؤلؤ — صاحب

<sup>(</sup>١) رشيد الدين الهمدانى : جامع التواريخ ٢م ج١ ص ٣٩٣

<sup>(</sup>٢) أبو الفدا : المختصر في تاريخُ البشر جـ٣ س ٢٠٧ ·

<sup>(</sup>٣) قطب الدين البعلبكى : ذيل مرآة الزمان ج ١ ص ٨٧ . يذكر رشيد الدين فضل الله أن حولاكو أرسل إلى بدر الدين لؤاؤ رءوس وزراء الحليفة العباسى ، فعلقها على أسوار الموصل .

<sup>(</sup> تاریخ المغول المجلد النانی ج ۱ ص ۲۱۰ ) .

<sup>(</sup>٤) ذيل مرآة الزمان ج ١ ص ٨٧٠

<sup>(</sup>٥) رشيد الدين قشل الله : جامع النواريخ ـ تاريخ المنول المجلد الثان ج ١ ص ٢٩٩٠ -

<sup>(</sup>٦) أبو المحاسن ؛ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج أ ص ٤٧ .

<sup>· (</sup>٧) رشيد الدين فضل الله : جامع التواريخ ـ تاريخ المغول ج ١ ص ٣٠٥٠ .

الموصل ـ يقول: • إن سنك قد جاويزت التسعين ، ولذلك أعفيناك من . السير معنا ، ولكن عليك أن تبعث بابنك الملك الصالح مع الرايات الغازية ، لفتح ديار الشام ومصر ، . فلم يتردد بدر الدين في انفاذ جيش إلى هو لا كو بقيادة الله (1).

لما توفى مدر الدين لؤلؤ سنة ٧٥٧ ﻫ قسم هو لاكو إمارته بين أبنائه الثلاثة ، فولى الملك الصالح حكم الموصل ، على حين فوض حكم سنجار لعلاء الدين وجزيرة أبن عمر للمجاهد إسحاق(٢). غير أن أبناء بدر الدين لؤلؤ ما لبثوا أن خرجوا على المغول ، وغادروا بلادهم ، ولجأوا إلى سلطان الماليك في مصر ، فأرسل هولاكو جيشاً استولى على بلادهم سنة ١٢٦٠ م ( ١٢٦١ م ) (٢٦ .

كذلك أظهر الصاحب تاج الدين بن صلاية - حاكم اربل - ولاءه للمغول فغ أنناء حصار هو لاكو بغداد قصد القائد المغولي أرقيو نويال ــ مدينة أربل. وطلب من حاكمها تمكينه من الاستيلاء على القلعة. فحاول تاج الدين إقناع حاميتها بالتسلم (١) ، ولما استعصت أربل على المغول، استنجدوا بدر الدين لؤلؤ – صاحب الموصل – فأمدهم بفريق من الجند، غير أنه لم يكن لهذه الإمدادات أي تأثير في سقوط المقلعة (٥) في أيدي المغول . فاستدعى القائد المغولي بدر الدين لؤلؤ ، فسار إلى أربل، وحاصر قلعتها، وهدم أسو ارها وسلمها للمغول(٦).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ج١ س ١٠٠٠

Howorth: History of the Mongols, Vol. 4 p. 131 (7)

<sup>(</sup>٣) وشيد الدين فصل الله : جامع التواريخ : تاريخ المغول المجلد الأول ج ١ ص ٣٧٧.

<sup>(</sup>٤) لم يقبل القائد المغولي اعتذار صاحب إربل عن تمكين المغول من فتح البلدة، وقال له: « إن الدليل على صحة الطاعة هو تسليم الفلعة وأرسله إلى هولاكو تأمر بتتله .

<sup>(</sup> قطب الدين البعلم يكي : ديل مراآة الزمان ج ٧ ص ٩١ ) .

<sup>(</sup>ه) قطب الدين البعلبكي . ديل مرآة الزمان ج ٢ س ٩٩ .

Howorth : History of the Mongols, Vol. 4 pp. 133 - 135 (7)



وهكذا لم يتمكن أتابكة المواصل والجزيرة من صد الخطر المغولىالذى تعرضت له بلادهم ، بل خشوا بأسهم ، واضطروا إلى الدخول في طاعتهم . غير أن هذه السياسة التي اتبعها هؤلاء الاتابكة لم تجد نفعاً ، فتعرضت بلادهم لغارات المغول التي اقترنت بالتخريب والتدمير .

تطلع المغول إلى الزحف على مصر ليتموا بذلك السيطرة على بلاد الشرق الإسلام ، وليقضوا على آخر قوة إسلامية فى الشرق فى استطاعتها التصدى لهم .

أرسل هولاكو إلى سلطان المهاليك في مصر الملك المظفر قطر خطار يهدده فيه ، ويتوعده إن امتشع عن التسليم والإذعان له ، ويذكره بان المغول فتحوا كافة البلاد ، ولم تستطع قوة الموقوف في وجههم ، ومما جاء في خطابه دلكم في جميع البلاد معتبر ، وعن عرمنا مزدجر ، فاتعظوا بغيركم ، وأسلموا إلينا أمركم ، قبل أن ينكشف الغطاء فتندموا ، فنحن لا نرحم من بكي ، ولا نرق لمن شكا وأى أرض تؤويكم ، وأى طريق تنجيكم ؟ فيولنا سوابق ، وسهامنا خوارق ، وسيوفنا صواعق ، وقلوبنا كالجبال ، وعددن كالرمانل . . وقد سمعتم أننا فتحنا البلاد ، وطهرنا الأرض من الفساد ، وقتلنا معظم العباد ، فما من سيوفنا خلاص ، ولا من مهابتنا مناص . ، (1) .

لكن السلطان قطر لم يأبه بتهديد المغول ، بل عقد العزم على ضرورة مقاومتهم مهما كانت التضحيات ، فأمر يقتل رسل سلطان المغول وعلقت رؤسهم على باب زويلة ، وخرج السلطان قطز إلى بلاد الشام للقاء المغول الذين اجتازوا الشام ودخلوا فلسطين ، واقتربوا من حسدود مصر ، واحتلوا غزة .

<sup>(</sup>۱) المقريزي : السلوك ج ۱ ص ۲۸ .

اشقال المسلمون من مصر والشام وبلاد الجزيرة فى رمضان ١٢٦٠ م مع المغول فى عين جالوت بالقرب من نابلس فى معركة حامية الوطيس انتصر فيها المسلمون على أعدائهم ، بعد أن اشتدت هجات المغول حتى أن كتبغا — قائد المغول — تجول أثناء المعركة إلى قطعة من اللبب بسبب الغيرة والغضب ، وقد أظهر المسلم، ن شجاعة منقطعة النظير أثناء المعركة ، ولما رأى السلطان قطر قوة بأس المغول ألتى بخوذته عن رأسه إلى الأرض ، وصرخ بأعلى صوته : والسلاماه . عندئذ ثارت حماسة جنده ، وحمى وطيس القتال ، وانتصر المسلمون انتصاراً رائعاً ومزقوا شمل المغول كل ممزق ، وخركتها — قائد المغول - صريعاً فى المعركة ، ولم ينج من المغول إلا من لاذ بالفراد ، وفروا لا يلوون على دار ولا يركنون إلى قرار(۱) .

ومما لا شك فيه أن موقعه عين جالوت من الوقائع الحاسمة في التاريخ ، لانها أضعفتهم ، وأوقفت تقدمهم في بلاد الإسلام .

ترتب على موقعه عين جالوت نتائج بالغة الأهمية ، فلو انتصر المغول فى تلك العوقعة لفعلوا بمصر وأهلها مثلما فعلوا بالعراق والشام ، ولقاسى العالم الإسلامى من ويلات المغول الشيء الكثير ، ولتغير بجرى التاريخ فى المنطقة كلها . ولكن هزيمة للمغول فى واقعة عين جالوت لم ينقذ مصر فحسب من وحشية المغول وهمجيتهم ، بل أنقذ الشام أيضاً ، لأن المغول بعد هزيمتهم فى عين جالوت ، لم يعد لهم مقام فى بلاد الشام (٢٠) .

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن : النجوم الزامرة ج٧ س ٧٩ .

<sup>(</sup>٢) سعيد عاشير : الحركة الصليبية ج.٢ م ١١٢٧ .



صورة عامة لاحدى معارك المغول في كتاب جامع التواريخ



## الباسب الرابع

## جعض مظاهر الحضارة في دول أتابكة الموصل والجزيرة

أولا: التنظمات الإدارية والمالية في بلاد الجزيرة

٢ ـ التنظيم الإداري

(١) التقسيم الإداري

( - ) الوظائف والدواوين الإدارية في دول أتابكة الموصل والجزيرة

٣ \_ الإدارة المالية

(١) موارد دول أتابكة الموصل والجزيرة ومصارفها (ب) المعاملات المبالية



## أولا: التنظيمات الادارية والمالية في بلاد الجزيرة

## ١ ـ التنظيم الادارى

## (١) التقسيم الادارى:

قامت دول الأتابكة فى شِمال العراق، فى الملادالواقعة بين أعالى نهرى دجلة والفرات . وكان العرب يسمون هذه البلادبالجزيرة (١) وبحدها من . الجنوب الخط الواصل بين تكريث على نهر دجلة، وهيت على نهر الفرات (٢)

وينقسم اقليم الجزيرة إلى ثلاثة أقسام ، هى ديار ربيعة وديار مضر ، وديار بكر ، وقد عرفت بذلك تسبة إلى القبائل العربية ربيعة ومضر وبكر التى نزلت هذا الإقليم قبل الإسلام (٣) .

التى فى شرق نهر و تتألف من الأراضى التى فى شرق ديار مضر ، و تتألف من الأراضى التى فى شرق نهر الحابور الحبير المنحدر من رأس العين ، ومن الأراضى التقع فى شرق الهرماش ، وكذلك عا على ضفتى نهر دجلة من أراض تمتد ما تتحدار النهر من تل فافاز الى تكريت (١) ، ومن أهم مدنها :

<sup>(</sup>١) لسرنج : بلدان الحلانة الشوقية ص ١١٤

<sup>(</sup>٧) ابن حوفل: المسالك والممالك ص ٢١٨

ياقوت : معجم البلدان ج ٣ س ٩٦ ـــ ٩٧

<sup>(</sup>٣) لسنرنج : بلدان الخلانة الشرقية ص ١١٤

<sup>﴿</sup> ٤ ﴾ لسترنج : بلدان النخلافة الشرفية س ١١٠

- (۱) الموصل: قاعدة ديار ربيعة ، على ضفة دجلة الغربية حيث تتصل فروع النهر ، فتؤلف بجرى كبيرا واحدا ، وبيقال ان اسم الموصل جاء من حذا الانصال (۱) ، وقد ارتفع شأن الموصل بعد أن اتخذها عماد الدين زنكي بن آقسنقر حاضرة لدولته . وأقام زنكي وخلفاؤه بها المساجد والمدارس والمارستاتات (۲) ، وظلت الموصل على هذا الحال من الازدهار والعمران حتى دمرها المغول سنة ٦٦١ ه (١٢٦١ م) .
- (ت) أربل: تقع على بعد منساء تقريبا بين نهر الزاب الكبير والزاب الصغير (٣).

وقد ازدهرت هذه المدينة في عهد أتابكها مظفر الدين كوكبورى، وزادت اتساعا بعد أن ضم إليها الجزء الاسفل منها الواقع في سفح الجبل وأقام عليه قلعة حصينة (١٠).

- (ج) العادية: وهي بالقرب من منابع الزاب الأعلى شمال الموصل وتنسب إلى مؤسسها عناد الدين زنكي (٥) بن آقسنقر أتابك الموصل وكانت قبل ذلك حصنا للاكراد يسمى آشب (١).
- (د) الحديثة : وتسمى حديثة الموصل ، تمييزا لها عن حديثة الفرات وتقع عند مصب الزاب الاعلى على الضفة الشرقية لنهر دجلة (٧) ، وتبعد

<sup>(</sup>۱) تتس المصدر من ة ۱۱

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: التاريخ الباخر في الهولة الأتابكية ص ٧٧ - ٨٨

<sup>(</sup>٣) لسترنج : بلدال الخلافة الشرقية س ٩ ﴿

Fncy. of Islam : Art Irbil

<sup>(</sup>٠) ياقوت : مسعم البلدال ح ٦ س ٦٤

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير: الناريخ الباكر في الدولة الأنابكية ص ٦٤

<sup>(</sup>٧) لِيوِرْنج : بلدان الخلانة الدرقية ص ١.٩ ا

تسعة فراسخ عن الموصــل (١): وقد بنيت هذه المدينة على شــكل دائرة وكانت عاصمة اقليم الجزيرة قبل الموصل (٢).

( ه ) نصيبين : وهى من أجمل بقاع الجزيرة وأحسنها (٣) وأكثرها عمر انا و تقع على طريق القوافل من الموصل إلى الشام (١).

(و) جزيرة ابن عمر: فى شمال نيسا بور، وتنسب إلى مؤسسها الحسن ابن عمر التغلبي (٥)، وفد وصفها ابن حوقل (٢) بأنها ثغر الجزيرة، لوقوعها غربى دجلة، وشرقى الفرات، وقد اتخذها معز الدين سنجر شاه عاصمة لاتأبكيته سنة ٢٧٥ه ( ١١٨٠ م ) وظلت على هذه الحال حتى استولى عليها المغول سنة ٢٦٦ه ( ١٢٩٢ م ).

( ز ) ماردین : قلعة مشهورة علی فمــــة جبل الجزیرة ، مشرفة علی که دنیسرودارا و نصیدین (۷) . وقد اتخذها ایلغازی بن أرتق و أ بناؤه من بعده حاضرة لدولتهم وکان لها قلعة شماء تسمی الشهباء (۸) .

(ح) سنجار: تقع فى وسط برية ديار ربيعة فى لحف جبل سنجار العالى (٩). ربينها وبين الموصل ثلاثة أيام ، وتبعد عن نصيبين ثلاثة أيام أيضا (١٠) \_ وقد اتحذها عماد الدين زنكى الثانى بن مودود سنة ٦٦٣ ه

<sup>(</sup>١) الفرسخ الانة أميال على رجه التقريب -

<sup>(</sup>س وأه محميني : الاداوة العربية ص ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) يافوت معجم البلدان ج ٣ ص ٢٣٤

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ج٣ س ٢٨٨

<sup>(</sup>٤) لسريج: بلدان العلادة الشرقية ص ١٧٤

<sup>( )</sup> أسترنج : يلدان الخلانة الشرقية س ٧٤

<sup>(</sup>٦) المسألك والممالك ص ١٥٠

<sup>(</sup>٧) نسترنج: بلدان الخلافة الشرقية ص ١٧٥

<sup>(</sup>٨) رحلة ابن جبير س ٢٧٧

<sup>(</sup>٩) ياقوت : معجم البلدان ج ٢ س ٢٦٢

<sup>(</sup>۱۰) رحلة ابن چبير ص ۲۲۷

( ١١٧٠ م ) حاضرة لاتابكية جديدة انفصلت عن أتابكيه الموصل وظلت سنجار على هذه الحال حتى استولى عليها الأيوبيون سنة ١٦٧٧هـ (١٢٢٠م).

#### ٢ - ديأر مضر:

تحف بضفاف الفرات من سميساط إلى عانة التي يسقيها نهر البلخ ـ أحد رو افد نهر الفرات ـ الآتي من حران (١) . ومن أشهر مدنها :

( ا ) الرقة : تقع على نهر الفرات ، فوق مصب نهر البلخ المنحدر من الشمال إلى الفرات (٢) وهي قصبة ديار مضر (٣) .

(ب) الرها: تقع عند منابع أحمد روافد البلخ ، ويدين أغلب أهلها بالنصرانية ، ولذا كثر بها بناء الكنائس والأديرة (٤) وقد أسسالصليبيون فيها إمارة صليبية ، وظلوا يحكمونها حتى استولى عليها عماد الدين زنسكى بن آقسنقر سنة ٣٥٥ه ( ١١٤٤ م )(٠).

## ۳ – دیار بکر:

تقع على نهر دجلة الأعلى(٦) ، ومن أشهر مدنها :

( ا ) آمد: قصبة إقليم ديار بكر، ويطل عليها جبل مرتفع وهي حصينة ومنيعة (٧)، شيدت على صخرة و احدة طولها ألفا قدم، وعرضها كذلك،

<sup>(</sup>١) لسترنج : بلدان الحلانة الشرقية م ١٣٣٠

<sup>(</sup>٢) ياقوت : معجم البلدان ج ٤ س ١٠٥٠ .

<sup>(</sup>٣) لسترنج : بلدان الحلافة الشرقية ١٣٣ - ١٣٤ .

<sup>(</sup>٤) ياقوت : مسجم البلدان ج ٤ س ٣٤ .

<sup>( • )</sup> ابن القلانسي : ذيل باريخ دمشق س ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٦) أسترنج : بلدان الحلانة الشرقية ص ١٤٠ .

۲۱ س ۱ ج معجم البلدان ج ۱ س ۲۱ .

ويحيط بها نهر دجلة (۱) ، استولى عليها سيلاح الدين الآيوبى سنة ٢٥٥ هـ ( ١١٧٣ م ) من ولد إينال التركمانى(٢) ، وسلمها للأمير الارتنى نورالدين محمد بن قرا أرسلان – أمير حصن كيفا – الذي أحكم هو وخلفاؤه (٣) تحصينها .

(ب) میافارقین . بلد حصین ، یحیط به سور مبنی بالحجارة ، حوله خندق (۱) . وقد حکمها بنو أرتق منذ سنه ۱۵ ه ( ۱۱۲۱ م ) حتی سنة ۸۱ ه ( ۱۱۸۵ م )(۵)

(ح) حصن كيفا: يقسع على ضفة الفرات الجنوبية، وبه قلعة حصينة (٢)، وقد حكما بنو أرتق بعد أن زال عنها حكم بنى مروان، وظل الأرانقة يحكمونها حتى استولى عليها الآيوبيون سئة ٦٢٩ هـ ( ١٣٣١) (٧).

انقسمت دول أتابكة الموصل والجزيرة إلى عدد من البلدان ، على أن هذا التقسيم لم يكن ثابتاً طوال حكم الأتابكة ، بل تعرض المتفيير من وقت إلى آخر ، ذلك لأن الأتابكة دأبوا على توسيع ممتلكاتهم على حساب الدول المجاورة لهم ، ويظهر ذلك جلياً في أتابكية حصن كيفا ، فقد نقصت رفعتها في سنة ٢٤ه ه ( ٢١٢٩م ) حين انتزع عماد الدين زنكي بن آقسنقر \_ أتابك الموصل \_ داراً وسرجه منها(٨) . على أن هذه

(7)

<sup>(</sup>١) ياقوت: منجم البلدان ج ١ س ٦١ .

Ency. of Islam: Art Amid

<sup>(</sup>٣) تأسر خبيرو اسفر نامه س ٨ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق : س ٧ ، ٨ ،

المترج : بلدان الخلانة التمرقية س ١٤٣ .

<sup>(</sup>ه) ابن الأثير، المكامل في التاريخ حوادث سنة ١٥هـ هـ.

<sup>(</sup>٦) لستراج : للدان الحلافة الصرقية س ١٤٤٠.

<sup>(</sup>٧) زاماور : معجم الأنساب ح ٢ ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٨) ابن الأثير : السكامل ف التاريخ حوادث سنة ٢٤٠ هـ

الأتابكية لم تستمر على هذا الوضع، بل انضمت إليها آمـد سنة ٧٥ه هـ (١١٨٣م)(١).

ولما توفى نور الدين محمد بن قرا أرسلان – أتابك حصن كيفا – وخلفه ابنه الآكبر قطب الدين سقان الثانى ، حاول عمه عماد الدين الاستحراذ على حكم هذه الأتابكية ، لكنه فشل<sup>(٦)</sup> ، فقصد خرتبرت ، وانتزعها من أتابكية كيفا سنة ٨١٥ ه ( ١١٨٥ م )<sup>(٦)</sup> وهكذا فقدت هذه الاتابكية إحدى و لاياتها الهامة .

أما عن أتابكية ماردين فقد اتسع نطاقها في عبد أميرها ايلغازى بن أرتق بالضهام حلب إليها سنة ٢١٥ هـ (١١١٧م) فضلا عن يعض الحصون والقلاع في بلاد الشام (١٠) ، كما اتسعت رقعة هذه الاتابكية سنة ١٥٥ هـ (١١٢١م) حين أقطع السلطان السلجوقي محرد ميافارقين لإيلفازى بن أرتق – أمير ماردين (١٠٠٠ ولم تستمر هذه الاتابكية على هذه الحال من الانساع ، بل فقدت في عهد أميرها – حسام الدين تمرتاش – بعض عملكاتها في بلاد الشام ، ومن بينها حلب ، سنة ١١٥ هـ (١١٢٤م) حين عجد هذا الأمير عن حايتها من غارات الصليبين ، فأعلن أهلها الانضهام إلى الموصل بدلا من التبعية لماردين (٢٠) .

. كذلك فقدت هذه الاتابكية بغض ولاياتها ، إذ أنزع عماد الدين

<sup>(</sup>١) أبو الفداء المختصر في تاريخ البصر ج ٢ ص ٢١٧ .

Camb Med History, Vol. 4 p. 317

<sup>(</sup>٢) أبو الفدا : المختصر في تاريخ اليتمر ج ٣ ص ٧٣ -

<sup>(</sup>٣) أبن خلدون : المير وديو إنَّ المبتدأ والجبر جـ م م ٢١٨ .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: السكامل في التارييخ حوادث سنة ٧١٥ هـ

Runciman A Bistory of the Crusades vol. 2 pp.

<sup>(</sup>٠) ابن القلائس : ذيل تاريخ دمشق س ١٧٦

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير، السكامل في المتلوبيح جوادث سنة ١٥٥ ه.

كذلك فقدت هذه الاتابكية بعض ولاياتها ، إذ انتزع عماد الدن ونكى بن آقسنقر – أتابك الموصل – منها فصيبين سنة ٢١ه ه (١١٢٧ م) (١) ، كما استولى على بعض البلاد والقلاع في ديار بكر سنة ٣٨ه ه (١١٤٣ م) . على أن هذه الاتابكيه اتسعت رقعتها بانضهام البيرة إليها سنة ٣٩ه ه (١١٤٤ م) (٣) ، ولما دخل أتابكة ماردين في طاعة المغول زادت ولاياتها فضم هولاكو إليها فصيبين سنة ٧٥٧ ه (١٢٩٨م) وفي سنة ١٩٦ ه – (١٢٩٢ م) ضم المغول إلى هذه الاتابكية ديار ربيعة وديار بكر (٥) .

أما عن أتابكية الموصل ، فقد زادت ولاياتها فى عهد أتابكها عماد الدير زنكى بن آقسنقر حتى أصبحت تشتمل على أراض واسعة فى الجزيرة اوبلاد الشام (٢٠).

على أن هذه الاتابكية الكشت بعد وفاة عماد الدين زنكى بن آقسنقر. فاسترد بحير الدين آبق بن طغتكين ــ أتابك دمشق ــ مدينة بعلبك. أما نور الدين محمود بن زنكى فقد انتزع من هذه الاتابكية حلب وحماه وحمس (۷) ، كا أخذ منها الرقة والرحبة والرها (۸).

<sup>(</sup>١) ابن واصل . مفرج الكربوب في ذكر هولة بني أيوب ح ١ ص ٣٥ .. ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير . التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوافث سنة ٣٩ هـ م

Runciman , A History of the Crusades. vol. 2 P. 238

<sup>(</sup>٤) قطب الدين البطبكي ؛ ذيل مرآة الزمان ج ١ س ٧٥٧ ـ ٨ ٥٠٠ .

<sup>(</sup>ه) نفس المصدر السابق ج ١ س ٣٣٦

 <sup>(</sup>٦) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية س ٤٤ ، ٦٤ ، ٦٦ .
 ابن واصل . مفرج الكروب في ذكر هولة بني أنوب ج ١ س ٣٤ .

<sup>(</sup>٧) ابن واصل ، مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب ج ١ س ١٧٠

<sup>(</sup>A) ابن الأثير: التاريخ الباهر ف الدولة الأتابكية س ١٩٨٠ .

كذلك انفصلت عن أتابكية الموصل بعض بلاد الجزيرة ، ومنها سنجار سنة ٩٦٠ هـ ( ١١٧٠ م )(١) ،

وكونت أتابكية مستقلة تشتمل على نصيبين والخابور (٢). كما انفصلت جزيرة ابن عمر عن الموصل سنة ٥٧٦ ه ( ١١٨٠ م ) . وكونت أتابكية مستقلة (٣).

# (ب) الوظائف والدواوين الادارية في دول أنابكية المرصل والجزيرة:

#### ١ - الناغب:

كان الاتابكة ينيبون موظفين عنهم في إدارة شؤون أتابكياتهم يعرفون بالنواب ومن مهام النائب الإشراف على عمارة البلاد وجباية الاموال، وإذا ما تعرضت الاتابكية لغزو خارجي أو ساد الاضطراب فيها كان النائب يتأهب لإخاده ، ولم تقتصر مهمة النائب عند نعذا الحد، بل كان يولى الاتابكة ويعزلهم ، فكان نصير الدين جقر – نائب عماد بل كان يولى الاتابكة ويعزلهم ، فكان نصير الدين جقر – نائب عماد الدين زنكى بن آقسنقر في الموصل – يحكم أتابكية الموصل نيابة عن أتابكيا ، كما استمان به عماد الدين زنكى في بعض الحروب التي قام بها في الجزيرة (٤) .

ومن أشهر الذين شغلوا وظيفة النائب في الموصل زين الدين على كجك ابن بكتـكين، وقد استنابه أكثرمن أتابك، فـكان نائباً لعاد الدين زنـكي

<sup>(</sup>١) ابن الأنير: السكامرق الناريخ حوادث سنة ٦٦٥ ه .

 <sup>(</sup>٣) ابن الأنير : الناريخ الباهم في الدولة الأنابكية من ١٥٢ - ١٠٣٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأاير، الكامل في التاريخ حوادث حنة ٧٩٠ هـ

 <sup>(</sup>٤) ابن القلانسى: ذين تاريخ دمشق س ٣٨١:
 ابن خلكان وفيات الأعيان جـ١٠ من ٣١٩.

ابن آ قسنقر موابنيه سيف الدين غازى (١) وقطب الدين مودود (٢). وكان لحذا النائب دور كبير فى تولية سيف الدين غازى بن زنكى أتا بكية الموصل (٦)، كما عمل على توطيد سلطان قطب الدين مودود بن زنكى (١)، وقد كافأه الآتا بكة الذين اتخذوه نا ثباً لهم بأن منحوه بعض الإقطاعات من بينها اربل سنة ٣٥٥ ه ( ١١٦٧ م ) (٥).

ازداد نفوذ بعض النواب، وعلت سلطتهم على سلطة الاتابكة فاسند النائب فر الدين، إلى سيف الدين غازى بن مودود ولاية الموصل بدلا من أخيه عماد الدين — الذي كان مرشحاً للولاية بعد وفاة أبيه (٢٠). وقد استنجد عماد الدين وبعض أمراء الموصل بنور الدين محمود، ليخلصهم من استبداد هذا النائب (٧)، فسار نور الدين إلى الموصل، وعزله عنه المراه).

وكان يسند إلى العائب أحياناً النيابة فى عدة أتابكيات ، فتولى مجاهد الدين قياد النيابة فى أتابكيات الموصل واربل وجزيرة ابن عمر (٩). وبلغ من ثقة سيف الدين غازى الثانى بن مودود ــ أتابك الموصل ــ به أن رد إليه أزمة الامور فى الحل والعقد ، والرفع والحفض (١٠) ، ولما حاول

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : السكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٤ه ه .

<sup>(</sup>٣) كثرت السارة في الموسل خلال حَبِم زين الدين لها ، فبنى المدارس والأربطة ، كما نصر العدل في الرعبة .

<sup>(</sup> ابن الأثير : التاريخ الباهر ف الدولة الأتابكية ص ٧٣ )

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : السكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٤٠ هـ

<sup>(</sup>٤) ابن واصل ، مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب ج ١ س ١١٧٠ .

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير : الكامل ف التاريخ حوادث سنة ٦٣ ه ه

<sup>(</sup>٦) ابن واصل : مفرج السكروب في ذكر دولة بني أيوب جـ ١ س ١٩٧

<sup>(</sup>٧) ابن الأثير: التاريخ الباهر في الدوله الأتابكية ص ١٥٣ ـ ١٥٣ .

 <sup>(</sup>A) ابن الأنبر ، السكامل في التاريخ حوادث سنة ه ٦ ه هـ

<sup>(</sup>٩) ابو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين ٠

١٧٠) ابن الأثير : التاريخ الباهر في المولة الأتابكية من ١٧٧ .
 ابن خلكان : وفيات الأعيان .

مظفر الدين كوكبورى ــ أتابك اربل ــ استعادة نفوذه فى أتابكيته عزله بجاهد الدين قياز (۱) ، وولى مكانه أخاه زين الدين (۲) . كما ساعد عز الدين مسعود بن مودود على تولى أتابكية الموصل سنة ۲۷۰ – ( ۱۱۸۰ م) (۲) و أزال العقبات التى اعترضت تولية نور الدين أرسلان شاه بن مسعود أتابكية الموصل سنة ۶۸۹ ه (۱۱۹۳ م) (٤) . وقد عس جاهد الدين تياز على إدخال كثير من الإصلاحات فى الأتابكيات التى وضبط الامور فى هذه الاتابكيات حتى أن عز الدين مسعود – أتابك وضبط الامور فى هذه الاتابكيات حتى أن عز الدين مسعود – أتابك الموصل – عجز عن إدارة أتابكيته عندما قبض على مجاهد الدين قياز سنة الموصل – عجز عن إدارة أتابكيته عندما قبض على مجاهد الدين قياز سنة الموصل – عجز عن إدارة أتابكيته عندما قبض على مجاهد الدين قياز سنة الموصل – عجز عن إدارة أتابكيته عندما قبض على مجاهد الدين قياز سنة الموصل – عبر عن إدارة أتابكيته عندما قبض على الموصل على الدين قياز سنة الموصل – عبر عن إدارة أتابكيته عندما قبض على الموصل على الموصل الم

ومن بين من ولى وظيفة النائب: بدر الدين لؤلؤ، فقد أسند إليه أمير الموصل نور الدين أرسلان شاه الأول بن مسعود الإشراف على جميع شؤون أتابكية الموصل المدنية والعسكرية (٧) كما عهد إليه بتربية ابنه وولى عهده عز الدين مسعود الثانى، ولما توفى نور الدين أرسلان شه الأول أقام بدر الدين مسعود الثانى أميراً على الموصل، كما ولى بعد وفاة هذا الأمير سنة مهم هرا ١٩١٩م)، نور الدين أرسلان شاه الثانى حكم هذه الإمارة (٨). وبلغ من علو منزلة بدر الدين لؤلؤ أن الخليفة العاسى

<sup>(</sup>١) ابن الأابر: الناريخ الباهر في الدولة الأناكية ص١٣٥٠

زامباور : معجم الأنساب ج ٢ س ٣٤٤

<sup>(</sup>٢) ابن خلسكان . وفيات الأعيان ج ٣ ص ٣٧٣

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ، السكامل في الناريخ حوادث سنة ٣٠٠ هـ

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير - التاريخ الباهر في الدولة الأنابكية ص ١٦٩ - ١٩٠

<sup>(</sup>٥) أبو شامة . الروضتين في أخبار الدولتين ج ٢ مس ١١١

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير . التاريخ الباهر في الدولة الأنابكية س ١٨٤

<sup>(</sup>٧) أبو الندا . المغتصر في تاريخ البشر ج ٣ س٠٠

<sup>(</sup>٨) أبن الأثمر . الكامل في الناريخ حوادت سنة ٥٦٥

الناصر لدين الله عهد إليه بأن يتولى أمور الموصل نيابة عن أميرها نور الدين أرسلان شاه الثانى (١) . ولما توفى هذا الأمير سنة ٦١٦ هـ (١٢٢٠ م) ولى بدر الدين لؤلؤ ناصر الدين محمود الموصل (٢) . ثم انفرد بدر الدين محمكم الموصل بعد وفاة ناصر الدين سنة ٦٣٦ هـ (١٢٣٣ م) (٢) . وهكذا استطاع هذا النائب أن يصبح أتا بكا على الموصر .

كذلك ولى وظيفة النائب فى أتابكية سنجار ، مجاهد الدين يرنقش وكان ديناً خيراً ، نجير أنه كان شديد التعصب ضد المدهب الشافعي ، فأقام مدرسة للحنفية بسنجار . وشرط أن يكون النظر فى أوقافها إلى الحنفيين من أولاده دون الشافعيين (٤٠) .

#### ٢ – الوزير:

لم تكن وظيفة الوزير ذات صبغة سياسية كما هو الحال في الدولة العباسية ، إنما اقتصر عمل الوزير على الإشراف على دواوين الأتابكية ، فضلا عن معاونة النائب في إدارة شؤونها وتدعيم سلطة الأتابكية في داخل حدود إماراتهم ومن أبرز وزراء الموصل ، جمال الدين عمر بن على الاصفهاني الذي ولى الوزارة لعاد الدين زنسكي بن آفسنقر وسيف الدين غازى بن زنسكي ، وقطب الدين مودود بن زنسكي وعرف باهتمامه بإنشاء المدارس والمساجد والمارستانات (٥٠ في الموصل ، غير أنه اتهم في أموال الاتابكية ، فأقصى عن منصبه (١) .

<sup>(</sup>١) ابن خلدون . المبر وديوان المبتدأ والخبر - ٥ س ٢٦٩

<sup>(</sup>٢) ابن العبرى . تاريخ مختصر الدول من ٢٥٥

<sup>(</sup>٣) رشيد الدين فضل الله ، تاريخ المنول ج ١ ص ٣١٧

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير . الناريخ الباهر في الدولة الأناكية من ١٩١

<sup>(</sup>٠) ابن الآثير ، التاريخ الباهر ف الدولة الأثابكية س ١٢٩

<sup>(</sup>٦) ابن خلسکان ، ونیات الأمیان ج ٣ س ١٣٣

ومن أشهر وزراء أتابكية اربل شرف الدين أبو اسحاق إبراهيم ، ولى الوزارة سنة ٩٢٣ هـ ( ١٢٢٦ م ) وبما يجدر ذكره أنه إذا ما حضر إلى الديوان أنشده أجد الحراس بقوله :

فرحنا وقلنا تولى الوزير وأفلح ديواننا بالوزارة <sup>(١)</sup>.

وكان ابن نيسان ـ وزير صاحب آمد ـ مستبداً بالسلطة في هذا البلد، وليس لاتابكها معه سوى الاسم فقط، ولما اتجه صلاح الدين الايوبي إلى آمد سنة ٨١ه هر ( ١١٨٥ م) لم يقاوم أهلها القوات الايوبية لانهم نفروا من وزيرهم ابن نيسان الذي أساء السيرة فيهم، بل يسروا لقوات بني أيوب أمر الاستيلاء على آمد (٢).

كذلك زاد نفوذ نظام الدين البقش - وزير ماردين - على نغوذ أتابكها بولق أرسلان بن ايلغازى الثانى. ولما توفى هذا الاتابك سنة ٥٩٧ ه ( ( ١٢٠٠ م ) أقام البقش أخاه الاصغر ناصر الدين أرتق أرسلان أميراً على ماردين (٢٠٠ ، ولم يكن لهذا الامير من الامر شيء ، إنما الحم ظل لوزيره فظام الدين البقش ، غير أن أتابك ماردين لم يبقه سلوب السلطة ، بل عول على استعادة نفوذه ، فاتهز فرصة مرض وزيره سنة ٢٠٠ ه ( ١٢٠٤ م ) وتخلص منه . وبذلك آل إليه أم أتابكية ماردين (٤٠) .

#### ٢ - الشحنة:

استحدث السلاجقة هذه الوظيفة ، ومن مهام صاحبها حفظ الامن والنظام في البلدة أو المديثة التي يلي فيها هذه الوظيفه ، فهو محافظ المدينة

<sup>(</sup>١) قطب الدين البطبكي لا دُيْل مغزّاة الزمان = ١ ص ٢١٢

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ، السكامل إلى العاريخ حوادث سننة ٨٥١ م

<sup>(</sup>٣) سبط ابن الجوزى ، مركة الزمان ، النم الثاني ج ١٨٨٠

<sup>(</sup>٤) أيو الفدا ، المعتصر في تاويخ البشر ج ٣ ص ٧٧

أو الأمير المشرف على حراستها (١). ويذكر ابن خلاون (٢) أن سبب إنشاء هذه الوظيفة هو كثرة الفتن فى المدن العراقية . ولم يستطع السلاجقة الفضاء عليها ، فاتخذوا الشحنة لحسم ما خف من العلل . كا راكتني الشحنة بالدفاع عن المدن التي يتولون العمل فيها من الأخطار الحارجية ، فلما اتجه نور الدين محود إلى سنجار لا نتزاعها من أخيه قطب الدين مودود سنة ٣٠٥ م (١١٦٧ م) وبلغ ماكسين خرج شحنتها للدفاع عنها (٢).

كان الاتابكة يستعينون أحياناً بالشحنة في فتح يعص البلاد القريبة التي لا تحتاج إلى جهد كبير (١) وقد يلى الشحنة حكم بعض الولايات إذا تجلت كفاءته ، فكان ابلغازى بن أرتق شحنة بغداد قبل أن يلي حكم ماردين (١) ، كا أن الشحنة يلى أحياناً بعض الولايات بالإضافة إلى عمله فقد عين السلطان السلجوق محمود ، عماد الدين زنكى بن آقسنقر شحنة بغداد والياً على الموصل (٢) – ثم ولاه شحنة العراق كله بالإضافة إلى حكم بعض الولايات (٧) . وكان الاتابكة يحرصون على تولية رجال عرفوا بالعدل والإنصاف في هذه الوظيفة ، ولا يسمحون لهم بإلحاق الضر والاذى

<sup>(</sup>۱) المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١ ص ٣٥ \_ ٣٦

 <sup>(</sup>۲) العبر وديوان المبتدأ والحبر ج ٣ س ٤٧٤

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: السكامل في التاريخ حوادث سنة ٣٦٥ ٥

<sup>(</sup>٤) استمان عماد الدين زنسكى بن آقسنقر سنة ٧٢٥ هـ (١١٢٨ م) بالشعن في فتيح الحاور . كذك استرد سيف الدين غازى الناني بن مودود بمعاونة الشعنة سنة ٦٩ هـ هـ (١١٧٣ م) الغابور .

ابن الأثير التاريح الباهر في الدولة الأتابكية من ٣٧

ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب ج ١ ص ٣٠٠

أبن الأثير : الحامل في التدريخ حوادث سنة ٦٩ ه 🛦

<sup>(</sup>٠) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر ج٥ ص٠٧٤

Ency. of Islam : Att Ortokida

<sup>(</sup>٦) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والغير ج ٥ ص ٣٧٢

<sup>(</sup>٧) ابن واصل : معرج السكروب في ذكر دولة بي أيوب ج ١ س ٣١

بالأهلين ، فلما توجه ايلغازى بن أرتق ــ أمير ماردين وحلب ــ إلى حلب سنة واه ه ( ١١٢١ م ) للقضاء على ثورة ابنه سليمان ، شكا الناس إليه من إيذاء الشعنة لهم ، فعزله (١) .

## ٤ – الوالى :

كانت دول أتابكة الموصل والجزيرة تتألف من ولايات يلى كل منها وال . ويختص الوالى بالإشراف على شؤون الولاية . وكان الوالى إذا ما أظهر مقدرة وكفاية يتدرج فى النرقى حتى يصل إلى أرفع وظائف الاتابكية ، فوالى الرها زين الدين على كجك لما أحسن السيرة فيها ولاه عماد الدين زنكى بن آقسنقر نائباً له فى دولته كلها سنة ٢٥٥ ه (١١٤٤ م) (٢٧ كا أن جمال الدين محمد بن على الاصفهانى – والى نصيبين – لما ظهرت كا أن جمال الدين محمد بن على الاصفهانى – والى نصيبين – لما ظهرت كفاءته ، أضاف عماد الدين زنكى بن آقسنقر إليه ولاية الرحبة ، ثم أضاف عماد الدين زنكى بن آقسنقر إليه ولاية الرحبة ، ثم أتخذه وزيراً له ٢٥٠ . وكان مجاهد الدين قيماذ والياً على أربل قبل أن يلى وظيفة النائب فى أتابكية الموصل سنة ٧١٥ ه ( ١١٧٥ م ) (٤٠٠ ولم تقتصر مهمة الوالى على إدارة شؤون ولايته ، بل كان عليه ان يدراً عنها الاخطار الخارجية ، ولذلك حرص الولاة على تحصين قلاع ولاياتهم وحشدها بالجند .

انحصرت الاعمال الإدارية في دول أتابكة الموصل والجزيرة في الدواوين الآتية:

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية م ٣١

ابن المديم : زبدة الحلب في تاريخ حلب ج ٢ ص ٢٠٢

<sup>(</sup>٢) ابن الأنير . السكامل في التاريخ حوادث سنة ٥٣٩ م

<sup>(</sup>٣) ابن خلسکان : وفيات الأعيان ج ٢ س ١٧٧

<sup>(1)</sup> ابن الأثير : الناريخ الباهر في الدولة الأتابكية ص ١٧٧

#### ( أ ) ديوان الرسائل :

ويسمى أيضاً بديوان الإنشاء ، ويعرف رئيسه بكاتب الرسسائل أو كاتب الإنشاء (١) ، وكان للأتابك كاتب ، ولنائبه كاتب ، ويشترط فى كاتب الرسائل أن يكون قد تمرس فى الكتابة (٢)، وبختص كاتب الرسائل بإذاعة المراسم ، وتحرير الرسائل وختمها (٢).

ومن أشهر كتاب الرسائل فى الموصل فى العصر الأتابكى مجد الدين أبو السعادات — أخو المؤوخ عز الدين بن الآثير (٤) — كان مجد الدين كاتب الإنشاء لمجاهد الدين قياز — نائب عز الدين مسعود — أتابك الموصل — ولما ظهرت كفاءته ولاه الأتابك عز الدين مسعود ديوان وسائله ، كما قام بهذا العمل لنور الدين أرسلان شاه بن مسعود — أتابك الموصل (٥) — وولى ضياء الدين بن الآثير ديوان الرسائل لناصر الدين عمود بن مسعود — أتابك الموصل — سنة ٦١٨ ه (١٣٢١ م) وظل يلى هذا الديوان فى عهد بدر الدين لؤلؤ (٢).

ومن بين من ولى ديو أن الانشاء فى أتابكية أربل مجد الدين الشيبانى فى عهدمظفر الدين كوكبورى ، وبلغ من علو منزلته أن لقب بالرئيس . غير أن مظفر الدين نقم عليه واعتقله سنة ٩٢٩ هـ (٧) ( ١٩٣١م ) ، ومن أشهر من ولى ديوان الانشاء فى أتابكية ماردين ، الشاعر على بن يوسف بن عامر،

<sup>(</sup>١) ابن الساعى ؛ الجامع المختصر ( مقدمة الدكتور مصطنى جواد )

<sup>(</sup>٢) الحسن بن عبد الله : آثار الأول في تربيب الدول ص ٧٨ \_ ٧٩

<sup>(</sup>٣) ابن خدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر ج ١ ص ٣٤ ٣

التلتشندي : صبح الأعنى ف سناعة الانشاج ١ ص ٢٣ ـ ٤٤

<sup>(</sup>٤) ابن خليكان : ونيات الأعبان ج ١ س ٥٥٧

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الأثابكية من به

<sup>(</sup>٦) ابن خليكان : وقيات الأعيان ج ٢ ص ٢٠٨

 <sup>(</sup>٧) قطب الدين البعابكي : ذيل مرآة الزمان ج ١ ص ١١٣

وذلك فى عهد أميرها ناصر الدين بن أرتق (١) . وقد لتى ديوان الانشاء من وزير الموصل جمال الدين الأصفهانى عناية كبيرة وفى ذلك يقول ابن الأثير (٢) : « وضبع للناس فى كتابة الانشاء وضعاً لم يعرفوه ، وشرع لهم شرعاً استحسنوه وبذل بذلا استعظموه » .

## (ب) ديوان الجيش:

وله بحلسان ، أحدهما يتولى أمر استحقاقات الجند ، وتقدير أرزاقهم ويختص الثانى بالنظر فى السجلات التى تدون فيها أسماء الجند ، وحفظها فى أماكن خاصة بها (٢) ، وعا يجدر ذكره أن جند عماد الدين رنكى بن آقسنقر كانوا يتقاضون رواتبهم من ديوان الجيش كل ثلاثة شهور بانتظام ، وبلغ من حرصه على عدم تأخر رواتب جنده عن موعدها ، أن الديوان لما أخر رواتب الجند وشكوا إليه ، ذهب إلى الديوان وحذر موظفيه من هذا العمل بقوله : • إذا كنتم تهملون أمر جندى الذين تحت ركابى ، ومن هو ملازمى فى سفرى وإقامتى وبهم من الحاجة إلى النفقات فى ركابى ، ومن هو ملازمى فى سفرى وإقامتى وبهم من الحاجة إلى النفقات فى أسفارهم ما تعلمونه ، فكيف يكون حال من بعد عنى ، فانتظم ديوان الجيش بعد ذلك فى صرف رواتب الجند فى موعدها المحدد (٢) .

## , (ح) ديوان البريد :

كانت مهمة صاحب ديوان البريد موافاة الاتابك بكافة الأخبار والحوادث التى تصل إليه من أعوانه المنتشرين في أنجاء الاتابكية .

<sup>(</sup>١) قطب الدين البعلبكي : ذيل مرآة الزمان ج ١ ص ٢٧

<sup>(</sup>٢) التاريخ البا مر في الدولة الأنابكية س ١٧٧

<sup>(</sup>٣) ابن الآثير : التاريخ الباهر في الدولة الأنابكية س ٨٣

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير : التاريخ البامر ف الدولة الأتابكية ض ٨٣

اعتمد الاتابكة على البريد فى إدارة شؤون أتابكياتهم ، فكان عماد الدين زنكى بن آقسنقر شديد العناية بأخبار الاطراف ، وما يجرى لاصحابها وأخبار السلطان السلجوق ، وينفق على ذلك أمو الا كثيرة ، وكان يطالع ويكتب إليه بكل ما يفعله السلطان فى ليله ونهاره من حرب وسلم وذلك عن طريق عيونه الذين كانوا يصلون إليه كل يوم (١٠) .

لم يأل الأتابكة جهداً في سبيل تحسين أحوال البريد ، فاستخدموا الحمام الزاجل في نقل البريد وقد عنوا عناية كبيرة بتربية هذا الطائر وتدريبه . ويقول القلقشندي (٢): أن البلاد الشامية والمصرية أخذوا الحمام الزاجل من الموصل وأن أول ما نقله من الموصل من الملوك ، نور الدين محمود بن زنكي سنة ٩٥٥ ه (١١٧١ م) . وكانت تصل الأتابكية عن طريق الحمام الزاجل أخبار البلاد البعيدة فيقفون على ما يحرى في مملكتهم الواسعة ، كا استعانوا به في نقل رسائلهم أثناء حروبهم ، وكانت أبراج الحمام الزاجل منتشرة في جميع أنحاء البلاد الجزرية (٢٠) ، وترجع أهمية الحمام الزاجل الي سرعته فيكان يطير لمدة ثلاث عشرة ساعة بدون انقطاع بسرعة كيلو متر في الدقيقة ، وينقل الرسائل ، ويعود إلى وطنه مهما بعدت المسافة (١٠).

حرص الاتابكة على إدارة دو اوينهم على خير وجه حتى أن الدواوين الادارية فى عهد عماد الدين زنكى بن آقسنقر ، كانت تضاهى دواوين سلاطين السلاجقة لكثرة أعمالها وسيرها بسرعة ودقة(٥) ، فضلا عن

<sup>(</sup>١) المصدر السابقس ٧٧

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى في صناعة الانشاح ١٤ ص ٣٦٧

<sup>(</sup>٣) التلقيندي : صبح الأعشى في صناعة الانشاج ١٤ س ٣٨٩

<sup>(</sup>٤) الموسوعة المربية المسرة س ٧٢٠

Encyc. of Islam : Art Hamam.

<sup>(</sup>هُ) ابن الأثير : التاريخ الجاهر ف الدولة الأنابكية س ٨٣

تنظيمها الإدارى ، فكانت الشكاوى ترفع أولا إلى الديوان المختص ، فإذا لم يحقق الديوان الشكوى ، يرجع صاحبها إلى أمير حاجب ، فإذا لم ينظر فيها ، يرجع صاحب الشكوى (() إليه ، ولضان سير الدواوين الإدارية سيراً حسناً ، أحسن عماد الدين زنكى اختيار موظفيها وكان لا يرفع أحداً منهم فوق القدر الذى يستحقه ، ولا يضعه دو نه (۲) ، ويوسع عليهم في أرزاقهم ولا يتغير على أحد منهم إلا بذنب عظيم يوجب التغيير (۲) .

كذلك سار قطب الدين مودود بن زنكى — أتابك الموصل — على سياسة أبيه فى اختيار موظفيه من بين ذوى الكفاية ، الآمر الذى جعل إدارة أتابكيته تسير سيراً حسناً . أوكان ينهى عماله عن أخذ أموال من الرعية بغير وجه حق ، ويقول : إن أحداً أخذ من أموال رعيتى ديناراً واحداً صليته (١).

## ٢ ــ الادارة المالية

## ( أ ) موارد دول أتابكة الموصل والجزيرة ومصارفها :

من أهم الموارد المالية الثابتة لدول أتابكة الموصل والجزيرة ، الجزية والخراج والمكوس .

١ – الجزية : ٠

كانت للجزية دواوين في دول أتابكه الموصل والجزيرة ويصرف

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية من ٨٣

<sup>(</sup>٢) ابن واصل . مفرج المكروب في ذكر دولة بني أيوب ج٢ س ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٣) نفس الصدر بو ١ من مره ١ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير : التاريخ الباهر فالدولة الأنابكية م ١٤٩

ديوان الجزية فى هذه الدول بديؤان الجوالى (1) . ويقوم صاحبه بالنظر فى أمور الجباية من أهل الذمة وكان يرد إلى هذا الديوان ، أمـــوال وافرة بسبب كثرة أهل الذمة فى بلاد الآنابكة مثل الرها (٢) ، وحر تبرت وقرى الموصل (٣) .

لم يلتزم بعض الاتابكة بأخذ الجزية من أهل الذمة وفقا للقواعد التي قررها الفقهاء (1) ، إنما رفعوا من قدرها ، فأتابك الموصل عماد الدير زنكى بن آقسنقر وخليفته في حكم الموصل ، سيف الدين غازى الأول . وقطب الدين مودود كانوا يأخذون من أهل الذمة جزية تزيد على القدر الذي حدده الشرع ، ولما فتّح نور الدين محمود بلاد الجزيرة سنة ٦٦٥ ه ( ١١٧٠ م ) أمر باعادة الجزية إلى القدر الذي أجازه القفهاء (٥) . على أن سيف الدين غازى الثانى بن مودود — أتابك الموصل — رفع الجزية عن أهل الذمة بعد وفاة نور الدين محمود (٢) .

### الخراج :

تعددت طرق جباية الخراج في دول أتابكة للموصـــــل والجزيرة ومن أهمها :

 <sup>(</sup>۱) این الفوطی: الحوادث الجامعة من ۱۶۹ - ۱۶۳

<sup>(</sup>٢) ابن قاضي شهبة الكواكب الدرية في السيرة النورية ورقة ٦٣

٣٠) رحلة ابن چبير ض ٢٢٩

<sup>(</sup>٤) قرر الفقهاء أن تسكون الجزية على قدر الطاقة ، ولذلك قسم أحسل الذمة إلى تلات طبقات ، تدفع الطبقة العليا منهم أربعة دنا نير ، والطبقة الوسطى دينارين ، والطبقة الدنيا دينارا .

<sup>(</sup>جال الدين سرور : تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق ص ١٠٩)

<sup>(•)</sup> سيط ابن الجوزى : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ج ١٠ ص ٢٧٠

<sup>(</sup>٦) سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان ف تاريخ الأعيان القسم الأول ج ١ ص ١ ١

(أ) جباية الخراج ويتم بواسطة عامل الخراج ، فمكان الاتابك يعينه ويخضع لسلطانه المباشر ويختص بجباية الخراج ، والانفاق على عمارة الولاية ، ومنح رواتب الموظفين ، وارسال ما تبقى إلى الخزانة االرئيسية في حاضرة الاتابكية . ومن بين من ولى هذه الوظيفة في أتابكية الموصل ابن الاثير (1) – والدالمؤرخ عن الدين – وكان عامل خراج جزيرة ابن عمر – وعا يجدر ذكره أنه شكا إلى الاتابك قطب الدين مودود من تدخل الوالى في عمله فاستجاب لشكواه ، ونهى والى جزيرة ابن عمر عن التدخل في أمر جباية الخراج .

كان جباة الخراج في بلاد الموصل والجزيرة يلجأون إلى وسائل العسف في جبايته (٢) ، مما حل الفلاحين على رفع شكاياتهم إلى الاتابكة فاذاكان الخراج يؤخذ على الارض الرراعيه يضطر الزارع إلى دفع ضريبة على ما يملكه من أراض على الرغم من أن جزءا من هذه الاراضي قد يكون غير مزروع ، ويذكر عز الدين بن الآثير أن فخر الدين وأنب الموصل في عهد قطب الدين مودود – أمر والده – عامل الخراج في حزيرة ابن عمر بأخذ الحراج في قرية العقيمة على جميع أراضيها الزراعية سواء التي تزرع فعلا أو التي لا تزرع ، ولما شرع ابن الآثير في

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : التاريخ الباهد ف الدولة الأثابكية ص ١٤٨

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : التاريخ الباحر في الدولة الاتابكية ص ١٤٨

<sup>(</sup>٣) المدر السابق

تنفيذ ما أمر به ، رفع أهل العقيمة شكواهم إلى أتابك الموصل ، فأمر ابن الآثير بأن يأخذ الحراج من الأرض المزروعة فقط(١) .

أما عن مقدار جباية الخراج، فكان يختلف من أتابكية إلى أخرى فني أتابكية ماردين كان الفلاحون يؤدو فالعشر عما تنتجه الأرض، وفى أتابكية الموصل كانت ضريبة الحراج تزيد عن العشر، لذلك هرب بعض الفلاحين من الموصل إلى ماردين (٢).

#### (س) الجباية بطريق الضمان:

شاع نظام الضمان فى جباية الخراج فى دول أتابكة الموصل والجزيرة . فكان على الضامن للمدينة أو الولاية أن يقدم للحكومة مبلغاً معيماً من . المال ، سبق أن اتفق مع الحكومة عليه ، وإذا ما أخل الضامن بإلتزاماته كان يمجز عن دفع المال المتفق عليه ، فإن الحكومة كانت تفرض عليه عقوبات ، فعزل عماد الدين زنكى بن آقسنقر أحد عاله سنة ٣١٥ ه (١٢٣٦م) بسبب مال انكسر عليه من جملة ضمانه ، وعجز عن تسديده (٣٠٠ وقد ألحق الضمان ضرواً كبيراً بأهل النحراج من المزارعين وبالأرض ، لأن الضامن كان يلجأ فى بعض الأحيان إلى استخدام العنف للحصول على المال المحدد بالضمان ، ليسلمه إلى الحكومة فضلا عن الربح الذى يجنيه لنفسه . وقد لاحظ نور الدين محمود بن زنسكى ذلك ، حين فتح الموصل سنة ٢٦٥ ه (١١٧٠م) فأزال عن أهلها الظلم الذى لحق بهم من الضامنين (١٠٥٠ ويذكر الفارق (٥٠) أن عميد الدولة بن خير الدولة بن جهيرضين لنظام الملك

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الأنابكية ص ١٤٧ ــ ١٤٨

<sup>(</sup>۲) تفس المسدر س ۲۹

<sup>(</sup>٣) سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان في تاريخ الأعيان القسم الأول ج ٨ س ٢٠٤

<sup>(</sup>٤) المدر السابق ،

<sup>(</sup>۵) تاریخ الفارق س ۲۲۶ .

ديار بكر ثلاث سنين بالف ألف دينار ، ولم يكن عميد الدولة يكتنى بحميع الضرائب المقروة على ديار بكر ، بل كان يفرض ضرائب أحرى على البساتين المحيطة بها ، وعلى ما تنتجه المزارع من الخضر والبقول والفاكنة . عاحمل أهالى ديار بكر على وفع شكواهم إلى السلطان السلجوق ، فأسقط عنهم هذه الضرائب وظل الضامنون فى ديار بكر فى عهد بنى أرتق لا يفرضون على الأهلين ضرائب إضافية (١) .

## (ح) الجباية عن طريق الاقطاع:

كان الإقطاع المدنى والإقطاع العسكرى يسودان دول الأتابكة ، فني حذه الدول كان يمنح الموظفون اقطاعات مدنية بدلا من الرواتب(٢) .

كاكان يمنح فراد الاتابكة وجندهم اقطاعات عسكرية ، وقد انتقل حدا النظام إلى أتابكة الموصل والجزيرة من السلاجقة (٢٠) ، فقد أتخذت الدولة السلجوقية من نظام الإقطاع ركنا أساسياً من أركان سياستها المالية والعسكرية حين أمر الوزير نظام الملك بتوزيع الاراضي على شكل اقطاعات على الجند ، لانه وأي أن تسليم الاراضي إلى المقطعين يضمن عمارتها لعنايه مقطعها بأمرها(١٠) .

<sup>(</sup>١) المصدر الدابق ج ١ س ٣٧٥

<sup>(</sup>۲) منح آنا بكة الموصل زين الدين على كجك ـ النائب في الموصل ــ اقطاعات تشكون من ستجار وحران وقلام الهسكارية جيمها وتسكريت وأربل ، ومنح عماد الدين زنسك بن آ قستقر ، صلاح الدين الياغيسياني أمير حاجب مدينة حاة على سبيل الإقطاع .

<sup>(</sup>ابن الأنير: التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ص ١٣٥ ، ٨٥ )

 <sup>(</sup>٣) أبو المحاسن ٥ المنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج ٥ ص ٢٧٩.

<sup>(4)</sup> يعلل العماد الأسفهائي أسباب اتمناد نظام الملك لهذا القرار يقوله أن الملك قد أختل خظامه ، والدين قد تبدلت أسحكامه في أواخر دولة الديلم وأوائل دولة السلاجنة ، وقد خربت الممالك بين اقبال هذه وأدبار كملك ، ولم يكن لأحد من قبل اقطاع ، فرأى نظام الملك أن الأموال لاتحصل في الملاء ، لاختلالها ، ولا يصح منها لديناغ ، يفرق على الأجناد ===

على أن الاقطاعيين اعتبروا الاقطاعات التى منحت لهم ملكا وراثياً (١). فترتب على ذلك انتشار الظلم والفساد . وكان المقطع يتعهد بأن يقــــدم للحكومة مبلغاً معيناً من المال ، وأن يحارب هو وجنده تحت لواء الآتا بك كما كان مسؤولا عن تموين جنده بالمؤن و المعدات (٢) .

كان الاقطاع في هذه الفترة نوعين: اقطاع تمليك ، أي من حق المقطع توريث اقطاعه لورثته والاستمرار في اقطاعه ، ما دام المقطع راضياً عنه . وكان عند الدين زنكي بن آفسنقر \_ أتابك الموصل \_ أقوى الاقطاعيين في عصره ، إذ شملت دولته البلاد الواقعة بين حلب والموصل (٦).

والنوع الثانى من الاقطاع ، اقطاع استغلال لا تمليك ، وكان عاد الدين زنكى بن آقسنقر ينهى أصحابه عن اقتناء الأملاك ، ويقول : دمهما البلاد لذا ، فأى حاجه بكم إلى الأملاك ، فإن الاقطاعات تعنى عنها ، وإن خرجت البلاد عن أيدينه ، فإن الأملاك تذهب معها ومتى صارت الأملاك لأصحاب السلطان ظلموا الرعية ، وتعدوا عليهم وأغضبوهم (1) .

<sup>=</sup> اقطاعا ، وجملها لهم حاصلا وارتفاعاً ، فتوافرت دواعيهم على عمارتها ، وعادت في أقدر مدة إلى أحسن عال من حايتها » أخبار دولة سلجوق س ه ه ) .

<sup>(</sup>١) حسين أمين : تاريخ الدولة السلجرقية س ٣٠٧

<sup>(</sup>٢) كان عماد الدين رّفكي يقطع كبار قواده أثناء حروبه، ويستمين بكل قوة تخدم غرضه، فلما وقد عليه نجم الدين أيوب وأسد الدين شيركوه أقسلمهما ، فأخذ نجم الدين شهر زور، وأخذ أسد الدين الموزر . كذلك أقسلم عدداً من المدن ازبن الدين على كمجك.

<sup>(</sup> أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين ج ١ ص ٢١٢ )

ابن واصل : مغرج السكروب في ذكر دولة بني أيوب ٢٠٠٠ ص ١٥٤

<sup>(</sup>١) سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان في تاريخ الأعيان الفسم الأول به ٨ س ١٩٠٠ .

### ٣ \_ المكوس

ومن الضرائب التي فرضها أتابكة الموصل والجزيرة على التجار المكوس، وقد أنشئت لها دور في أماكن مختلفة من بلاد الجزيرة وخاصة على ضفاف الآنهار، وكانت السفن تمنع من المرور ما لم تدفع الضريبة المقررة إلى العشار، ومن مهام العشارين في جمع ضريبة المكوس، فكانوا التهريب، وقد أشتط بعض العشارين في جمع ضريبة المكوس، فكانوا يأخذون من التجار أكثر من الضريبة المقررة، ومن بين هؤلاه العشارين، ابن الهاروني وقد شكاه التجار إلى عماد الدين زنكي بن آقسنقر ا أتابك الموصل فيرها الموصل فيرها الموصل فيرها من البلاد الجزرية سنة ٦٦٥ ه (١١٧٠ م) خفف عن أهلها عبه إضريبه المكوس (٢٠)، ولمكن سيف الدين غازى الثاني بن مودود، أعاد المكوس المكوس كانت عليه بعد أن ولى الموصل (٢٠) كذلك أمر نور الدين أرسلان المكوس الموسل بن مسعود جباة الضرائب ألا يأخذوا من التجار أكثر من الضرائب المستحقة، وكان أحد التجار قد شكا إليه من أنضامن المكوس، يضوض عليهم أكثر من الضرائب المقررة (١٠).

هناك ضرائب أخرى فرضت فى بلادالموصل والجزيرة فى العصرالاتابكى نذكر من بينها « غلة دار الضرب، وهى ماكان يخصص لبيت المال فى دار

<sup>(</sup>١) ابن الجوزى : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ج ١٠ ص ٧٧٠

<sup>(</sup>٢) سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان في تاريخ الأعيان القسم الأول ج ٨ ص ٢٠٤

<sup>(</sup>٣) نفس المصدو القسم الأول - ٨ من ٣٢٥

<sup>(</sup>١) ابن الاثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٦٠٧ م

صرب النفود ، ونسبتها واحد في المائة نما يضرب من هذه النفود ، (١) وكانت هـذه النسبة تختلف من بلد إلى آخر ، ومن وقت إلى آخر (٢) .

كا فرضت ضرائب المؤن فى ذلك العصر ، وقد فسرها ابن الفوطى (٣) بأنها ضريبة أضافية يأخذها مستوفو الضرائب من التجار من سائر الاجناس والاماكن ، وقد ألغيت هذه الضريبة من مياقارقين سئة ٥٠٠ ه (١٠) .

كذلك فرضت ضريبة على المنسوجات التى راجت صناعتها فى الموصل فى العصر الاتابكى (٥) ، كما فرضت على الدور والحوانيت فى أتابكيات الموصل والجزيرة تسمى و العقار (٦) ، أما المعادن التى كانت تستخرج من بعض بلاد الجزيرة فكان عليها ضريبة تقدر بالخمس (٧) .

على أن فور الدين محمود بن زنكى خفف عبء الضرائب عن أهــل الجزيرة ، فلما فتح هــذه البلاد سنة ٥٦٦ هـ ( ١١٧٠ م ) ألغى الضرائب الاضافية ولم يبق الاعلى الجزية والخراج والمكوس (٨٠) وكتب منشورا

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزى : المنتظم فى تاريخ الملوك والاسم ج ١٠ ص ٦١ -- ٦٢

<sup>(</sup>Y) إبن القلانسي : إ ذيل تاريخ همبشق س ه ٧٠٠

<sup>(</sup>٣) الحوادث/ الجامعة ص ١٦٢

<sup>(</sup>٤) تاريخ الفارق س ۲۲۰

<sup>(</sup>٥) جعفر حضاك : العراق في العصر المغولي ص ١٠٩

<sup>(</sup>٦) ابن الجوزى: المنتظم في تاريخ الملوك والامم ج ٥ ص ٥ ٨

<sup>(</sup>٧) الفتهرت بعض مدن الاه الجزيرة بكثرة ما يستخرج منها أمن النحاس والحديد.

<sup>(</sup> ابن الأاير : الناربح الباهر في الدولة الاتابكية س ٦٦)

<sup>(</sup>٨) سبط إبن الجوزى : مرآة الزمان في تاريخ الاعبان النسم الاول جـ٨ من ٣١٣

بذلك جاء فيه و وقد علمتم معاشر الرعايا ما كان مرتبا من المظالم المجحفة بأحوالكم ، والمكوس المستولية على شطر أموالكم ، والرسوم المضيقة عليكم في أرزاقكم ، والمؤن التي تساهمكم في منافع أملاككم . . . وقد بقى من رسوم الظلم ومعالم الجور في سائر الاعمال بولايتنا ما أمرنا بازالته الآن ، وأضفنا ذلك إلى ما كنا أسقطناه أولا . . . (1)

تعد المصادرات فى بلاد الموصل والجزيرة فى العصر الأتابكى موددا ماليا لكثرة المصادرين ، فصادر عماد الدين زنكى بن آفسنقر أموال نائمه نصير الدين جقر بعد وفاته سنة ٢٥٥ ه ( ١١٤٤ م ) ، وصادر أموال وذخائر أدله وأقاربه وعماله (٢) ، كما صادر عمادالدين زنكى أموال وزيره أبى المحاسن على بن أبى طالب بعد عزله (٣) .

كانت الأموال التي تاتى من الموارد السابق ذكرها تنفق على مصالح دول الآتابكة في الوجوه الآتية:

۱ - رواتب موظنی الاتابکیات علی إختلاف مراتبهم و ما بحدر ذکرة أن بعض کبار رجال دول الاتابکه کانوا یتقاضون مرتبات کبیرة فقد رفع عمله الدین زنکی بن آقسنقر رواتب موظفیه ، حتی صار لوزیره جمال الدین محد بن علی الاصفهانی عشر دخل أتابکیة الموصل ، کما أن قطب الدین مودود بن زنکی - أتابک الموصل - سار علی سیاسة أبیه فی تحسین

<sup>(</sup>١) ابن واصل : منرج البكروب ف ذكر دولة بني أيوب ج ٧ من ٢٧٤-٣٧٠

<sup>(</sup>٢) ابن الاتير: ذيل الربخ هست م ٢٦٣

<sup>(</sup>٣) ابن القلانسي : ذيل عاربع دمشق ص ٢٦٣

روائب موظفيه ، وكان يقول : إذا لم يظهر احسانى على من يخدمنى ، من الذي يحسن إليهم(١) .

### ٢ \_ أعطيات الجند:

كان بعض الآنابكة يمنحون جندهم أحيانا اقطاعات عوضا عن المرتبات أما الجند الذين ليس لهم إقطاع ، فيتقاضون رواتهم من ديوان الجيش ، وكان عماد الدين زنكى بن آفسنقر يمنح جنده رواتهم كل ثلاثه شهور (٢) أما جند التركان في ديار بكر ، فكانوا لايتقاضون أجوراً ، إنما يذهبون ألم ميدان القتال بجهزين أنفسهم بالأسلحة والمؤوثة اللازمة ، ويأخذون أجورهم من الغنائم التي يحصلون عليها من ميدان القتال (٢) .

س – الإنفاق على مرافق البلاد، وأقامة الجسور، وإنشاء القناطر وقد أهم بعض وزراء الآتابكة بهذه المرافق كالوزير جمال الدين الأصفهانى الذي أقام فى بلاد الموصل الكثير من الجسوروالقناطر (1)، وكذلك فعل محاهد الدين قيماز – النائب فى اتابكية الموصل (٥)

#### ء ــ انعقات الحروب :

كان الآتابكة ينفقون الكثير عن الأموال فى إعداد جيرشهم وتجهيزها بالأسلحة وغيرها من الفثاد الحربى، وتكذلك فى بناء الحصون والقلاع . كان مظفر الدين كوكمبورى – أتابك لمربل – يقسم حوارد بلاده ثلائة أقسام، قسم فى أبواب البر، وقسم ينفقه على أعطيات الجند،

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: التاريخ الباهر فيالدولة الآثابكية من ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير : الناريخ الباعر في المولة الانابكية س٩٣

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير: الكامل ف التاريخ حوادث سـ قـ ٩٤٤ هـ

<sup>(1)</sup> ابن الانبر : الناريخ الباهر فالدولة الاتابكية ص ٢٩

<sup>(</sup>٥)قس المعدر س ٩٤ ١٠٠١

وتجهيزهم بالمؤن والأسلحة ، وقسم يدخره لعدو يقصده (١) .

كان بكل دولة من دول أتابكة الموصل والجزيرة بيت للمال يعرف بالمخزن ، وله فرع فى سائر ولايان الاتابكية ، وينقسم المخزن إلى قسمين، يشرف أحدهما على النفقات ، ويرسلما تبقى إلى الملخزن الونيسي في حاضرة الاتابكية ، ويشرف الثانى على الموادد .

ومما يحدر ذكره أن عماد الدين زنكى بن آقسنقر كما نت أمواله فى عدد من مخازن الموصل وسنجار وحلب وغيرها حتى يضمن وجود احتياطى من المال تحت تصرفه، إذا ما تعرضت بلاده للغزو (٣٠٠). وكان قطب الدين مودود بن زنكى يدخل إلى المخزن فى بعض الأوقات ليتابع سير إدارته، ولا يخرج منه إلا وقد أرضى العاملين فيه بالصلات والمنح (٣٠).

وقد زادت أموال أتابكية الموصل بعد أن قصدها سنة ٢٥٥ ه ( ١١٦٧ م ) وعقد صلحاً مع أخيه قطب الدين مودود ، نزل له بمقتضاه عن أموال المخزن بسنجار ، فنقلها نور الدين على سنانة جمل ، وسنة وتسعين بغلا محلة ذها (1) .

على أن موارد المخرن في الموصل والمجزيرة تعرضت للنقصان في محمن السنوات، كما حدث في عامى ٧٤ه هـ ، ٥٧٥ هـ حين انتشر الوباء والقحط في بلاد الموصل وللجزيرة وديار مكر (٥٠) ، وحل الخراب والدمار «بلام الجزيرة سنة ٨١٥ ه ( م١٨٨ م ) نتيجة لملفتن والحروب التي قامت ، بين الآكر اد و التركمان (٢)

<sup>(</sup>١) سيط ابن الجوزى . مرآة الزمان ف تاريخ الاعيان القسم الثانى جدس ٢٦٨ -٣٩٣

<sup>(</sup>٢) أبوشامة . 'لروضتين، في أخبار فلمولتين .

<sup>(</sup>٣) ابن الاثبر التاريخ الياهر في المدولة الامابكية من ١٤٩

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق س ٩٨

<sup>(</sup>٠) المصدر السابق ١٧٨

<sup>(</sup>٦) ابن الاتير . الكامل ق انتاريخ حوادث سنة ٨٥٩ ﻫـ

#### (ب) المعاملات المالية:

استخدم أتابكة الموصل والجزيرة الدنانير والدراهم والفلوس في معاملاتهم، فني أتابكيات الموصل وسنجار واربل والجزيرة كانت دنانيرهم ذات سكل دائرى غير أنها لم تكن ثابتة في وزنها وقطرها ولم تظهر صور على هذه الدنانير ، بل نقش عليها عبارات من جهيها فني إحداها (نة الأمر من قبل ومن بعد وعندئد يفرح المؤمنون بنصر الله) وعبارة (باسم الله ضرب هذا الدينارب. . ستة . . . ه)(1) كما نقش على هذا الوجه (لا إله إلا الله وحده لا شريك له) ثم اسم الخليفة المعاصر وألقابه ، وأحياناً اسم الاتابك وألقابه . أما الوجه الآخر فنقش عليه وألقابه ، أما الوجه الآخر فنقش عليه المشركون) وعبارة (مجمد رسول الله وسلمان السلجوق . ولما دخلت الموصل وسنجار المعاصر وألقابه (١١٧٠ م) نقش المعاصر وألقابه (١١٧٠ م) نقش المعاصر وألقابه الدين محمود بن ذنكي سنة ٢٦٥ ه (١١٧٠ م) نقش اسمه على دنانير هاتين الأتابكيتين . وظل الأمر جأرياً على ذلك حتى خضعت أتابكيات الموصل والجزيرة للأيوبيين فنقشوا أسماء سلاطيهم خلي الدنانير (٢) .

أما بدر الدين لؤائر فنقش على الدنانير التي سكها في الموصل اسم الخليفة العباسي، وظل الآمر على هذا الحال حتى دخل في طاعة المغول سنة ٢٥٣هـ ( ١٢٥٤ م ) فحذف اسم الخليفة المستعصم من الدينار، وفقش اسم مانجو حان ـ إمبراطور المغول ـ ، غير أنه أبقى على أسماء سلاطين الآيوبيين على دنانير الموصل ، فنقش اسم الملك الكامل بن العادل بن أيوب

<sup>(</sup>١) محمد باتن كاظم : الديثار الأتابكي س ٢٧٠

<sup>(</sup>٢) مجلة الحجمع العامى العراق م ٤ ج ١ هنة ٤٠٤٤ ص ٢٣٣ ـ ٢٣٤

<sup>(</sup>۲) نقس المصدر ص ۲۳۷ 🗝

- صاحب مصر \_ وأخيه الملك الأشرف موسى بن العادل \_ صاحب الشام والبلاد الجزرية سنة ١٤٠ ه (١٢٤٣م) وظهر اسم الملك الناصر يوسف الآيوبى بـ صاحب حلب \_ على دنانير الموصل واستمر الأمر على ذلك حتى سنة ٢٥٦ه ه (١) (١٢٥٨م).

كا نقش على الدنانير التي سكت في عهد إسماعيل بن بدر الدين لؤلؤ اسم مانجوخان، ولما خرج هذا الأتابك على المغول، حذف اسم سلطانهم من السكة، ونقش اسم السلطان الملك الظاهر بيبرس سنة ٦٦٩ ه ( ١٢٧٠ م) كما نقش على هذه الدنانير اسم الخليفة العباسي المستنصر بالله الذي أقامه الظاهر بيبرس (٢).

أما أنا بكة ماردين وحصن كيفا . فظهر على بعض دنا نيرنم صور لأباطرة بيونطيين ، و نقوش بيرنطية ، مما ينهض دليلا على أن الأرانقة ضربوا بعض دنا نيرهم في بلاد الدولة البيرنطية (٢) . ولم تظهر أسماء السلاحقة على العملات الأرتقية ، إنما ظهر أسماء سلاطين الأيوبيين بعد أن دخل الأمراء الأراتقة في طاعة بني أيوب ونقش على هذه الدنا نير اسم التحليفة العباسي مقرونا باسم الأمير الأرتق (٢) ، فالخليفة العباسي المستنجد باقته نقش اسمه على الدينار الأرتقي مع نجم الدين ألى ــ أمير ماردين ـ باقته نقش اسمه على الدينار الأرتقي مع نجم الدين ألى ــ أمير ماردين ـ والمستضيء بأمر الله أقترن اسمه في حصن كيفا باسم الأمبر نور الدين عود ، كا نقش اسم التحليفة الناصرلدين الله على السكة مع اسم ولى عهده ، عدة الدنيا والدين محد مقرونا باسم غازى وبولق اللذين تعاقبا على حدم كيفا(٥) .

<sup>﴿ ﴿ ﴾</sup> بحلة الحجم العلمي العراق م ٤ ح ١ سنة ١٩٥٤ ص ٢٣٩

<sup>(</sup>٣) محد باقر كاظم : الدينار الأثابكي ص ٥٣ ـ ٥٩

Lane Poole : Coins of the Urtuki Turkumans, p. 14 (7)

<sup>(</sup>٤) أنسناس بالسكرملي : النفود البربية وعلم النبيات من ١٣٨

<sup>(</sup>ه) نقس المصدر من ١٣٨

## نماذج من دنانير أتابكة الموصل والجزيرة

|                            |                          | [ (1)                                       |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
|                            | الوجه الآخر              | أحد الوجهين                                 |
|                            | سنبجر                    | العادل                                      |
| •                          | محمد رسول الله           | K 10 1K 1m                                  |
| -                          |                          | وحده لا شريك له                             |
|                            | معن الدنيا               | ے المتقی لامر اللہ ہے۔                      |
| •.                         | والدين غياث              | م أمير المؤمنين بسم الله بي                 |
|                            | الدنيا والدين            | ه ضرب هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                            | مسعود                    | بالموصل سمنة أدبعين                         |
| ٥                          | محدرسولالله أرسله بالهدء | وخمسهائة                                    |
| ودين الحق ليظهره على الدين |                          | لله الأمرمن قبلومن بعد                      |
|                            | کله ولو کره المشرکون .   | ( ويومئذ يفرحالمؤمنون                       |
|                            | (١)                      | بنصر الله )                                 |
|                            |                          | (٢)                                         |
| V.                         | سنجار                    | الله                                        |
| عمد شاه                    | محمد رسول ألله           | لا إله إلا هو . المسترشد بالله              |
| -                          | السلطان المعظم منصور     | السلطان الأعظم سنجر                         |

يتضح من هذين الدينارين أن أحدهما ضرب بالموصل والآخر بسنجار في عهد عماد الدين زنكي بن آفسنقر ( المنصور ) وظهر في الدينار الأول اسم أبي بكر الدبيسي – أحد الأمراء المقربين إلى عماد الدين زنكي بن آفسنقر واسم الخليفة المتقى لامر الله والآخر المسترشد بالله ، ونقش

<sup>(</sup>١) محبة المجمع العلمي العراقي م ٤ ج ١ سنة ١٩٥٤ من ٢٣٣ ـ ٢٣٤

اسم السلطان سنجر على الديتارين كما نقش اسم السلطان ألب أرسلات الذي كان زنكى أتابكا له ، و نقش على الدينار الثانى اسم السلطان السلجوق محمد شاه .

(٣)

الوجه الآخر العادل محمد الحاد الله الله عليه الله عليه الله عليه الله نذنكي

أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون أحد الوجهين غازى بن لا إله إلاالله وحده لا شريك به المستضى. بأمر الله أمير لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون ينصر الله بسم الله ضرب هذا الدينار بالموصل . . وستين

وخسائة.

يتبين من هذا الدينار أن اسم سلاطين السلاجقة حذف من دنانير الموصل واستبدل باسم نور الدين محمود الذي دخلت الموصل في طاعته .

<sup>(</sup>١) عجلة الحجمع العلمي العراق م ٤ ج ١ بسنة ١٩٥٤ س ٣٢٧ .

- 127 -( ), الأمام ىن مودود 则为可以 محمد رسول الله وحده لا شريك له ملى الله عليه الناصر لدين الله تورالدنيا والدين أمير المؤمنين أتابك أرسلان شاه كي المحد رسول الله أرسله ولا المادل 温 بالهدي ودين الجق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون.

الملك العادل ملك مصر والشام ( ١٩٥٠ ــ م ١٣ م ) وسبب ورود إسمه هو أن الدولة الاتابكية بالموصل دخلته في التبعية لبني أيوب منذ سنة ١٨٥ هـ.

<sup>(</sup> يتضح من هذا الدينار أن مظفر الدين كوكبورى – أتابك اربل كان في طاعه بني أيرب )

لم تظهر الدراهم الفضية في بلاد الجزيرة إلا في عهد بدر الدين لؤلؤ - أتابك الموصل - لنقص معدن الفضة في تلك البلاد، ومن ثم ضربت فيها دراهم نعاسية : وهناك دراهم نقش عليها صور في الوجه ، أما النوع الثاني غال من الصور كما هو الحال في هذا الدرهم ،

(۷)

الامام
الناصر
الناصر
الملك العادل
الدين أمير
العالم عاد
المؤمنين
الدنا والدين
ضرب هذا الدرهم في نصيبين
الامام

وكان هناك بدول الاتابكة إلى جانب الدنانير والدراهم فلوس نحاسية ، بدأ استمالها منذأن ولى قطب الدين مودود الموصل، ويتجلى فيها تنوع وزيادة الالقاب، ذلك أن الاتابك كان يضرب هذه العملة دون الرجوع إلى الحليفة العباسى . وهذا النوع من العملة يساعد على مرونة العمليات التجارية ، وشراء الحاجيات السيطة (٢).

Lane Poole: The Coins of the Urtuki Turkumans (۱) ۲۲ المان الدينا والاتابي سنة ١٩٥٤ سنة ١٩٥٤ (٣) كاظم: الدينا والاتابي س

# ثمانيا: الحياة الثقافية في الاد الجزيرة في أواخر العصر العباسي

لم يأل أتابكة الموصل والجزيرة جهداً فى تشجيع الحركة الثقافية ، فأنشأوا المدارس وشجعوا أساتذتها وطلابها على تأدية مهامهم ومن أبرز الأدله على ذلك المدرسة التي أسسها الآتابك سيف الدين غازى فى الموصل وهي من أحسن المدارس ـ ووقفها على الفقهاء الحنفية والشافعية ، وبنى رباطاً للصوفية بالموصل ، (١) وكان عماد الدين زنكى بن مودود صاحب سننجار يقدر أهل العلم والدين .

كذلك شيد مجاهد الدين قيماز ـ وزير قطب الدين مودود ـ المدارس بالموصل، وكان خيراً فاضلا عالما بالفقه على مذهب أبى حنيفة، ويحفظ من الأشعار والحكايات والنوادر شيئاً كثيراً (٢)

وقد نبغ شيوخ فى بلاد الجزيرة قاموا بالتدريس، وتخرج على أيديهم الكثير من العلماء الأفاضل، نخص بالذكر منهم أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن وهبان المعروف بابن أفضل الزمان وكان عالما فى مجالات شي مثل الفقه والأصول والحساب والفرائض والنجوم والهيئة والمنطق وغير ذلك . (٣)

ومن شيوخ هذه البلاد أبو القاسم يعيش بن صدقه بن على الفراتى، كان إماما فى الفقه مدرساً صالحاً كابر الصلاح، (١) أما الشيخ مكى بن ريان

<sup>(</sup>١) ابن الأنبر: السكامل حوادث سنة ١٤٥ ه

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: التاريخ الباهن ص ١٩٣ هـ

<sup>(</sup>٣) الله الأثهر : المكامل في الداريخ حوادث سنة ٨٥٥ هـ

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق - ١ س٩٩٠٠

فكان عالماً بالنحو واللغة والقراءات ، ولم يكن فى زمانه مثله ، وكان يعرف سوى هذه العلوم ، إذ عرف بسعة إطلاعه وتعدد اهتماماته وتردد عليه العلاب من كل مكان . وكانت حلقات درسه تعقد من الصباح المبكر حتى الليل (۱) .

ومن أبرز علماء بلاد الجزيرة فى العصر الاتابكى الإخوة بحد الدين وعز الدين وضياء الدين، وهم أبناء محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبانى، وكان موخاها عند أتابكة الموصل منذ حكم عماد الدين زنكى، وولى ديوان جزيرة ابن عمر من قبل قطب الدين مودود ابن زنكى – أتابك الموصل – ثم انتقل إلى الموصل ، وكان من أهل الثراه، (٢)

أما بحد الدين أبو السعادات المبارك فقد اتصل بخدمة الأمير بجاهد الدين قياز ، وكتب بين يديه حتى وفاته سنة ه٥٥ ه ثم اتصل بخدمة عز الدين مسعود.

ولمأ آل ملك الموصل إلى نور الدين أرسلان شاه أرسل إليه مملوكه لؤلؤ يرجره قبول الوزارة فأنى ، وقال: قد كبرت سنى واشتهرت بطلب العلم ، ولا يصلح هذا الآمر إلا بشى من العسف والظلم ، ولا يليق بحذلك فأعفاه ، ثم اتصل بنور الدين أرسلان شاه بن عز الدين مسعود لحظى عنده ، وتوفرت حريته لديه ، وكتب له مده حتى أقعده المرض ، فاعتزل فى داره ، وظل منزله مقصد العلماء والآدباء ، وصنف كتبه كلها فى مدة اعتزاله العمل ، وكان عنده جماعة يعينونه فى الاختيار والكتابة ، وقد صنف الشيخ فى سائر العلوم كتباً مفيدة منها وجامع الأصول فى أحاديث

<sup>(</sup>١) المصدر السابق حوادث مئة ٢٠٣

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان: ونيات الأعيان ج ٢٠٠٠ ٢٨٩

الرسول، جمع فيه الموطأ والصحيحين وسنن أبي داود والنسائي والرمخشرى وله كتاب النهاية في غريب الحديث في خمس مجلدات، وكتاب الأنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف، في أربع مجلدات، وله كتاب المصطفى والمختار في الادعية والأذكار، وكتاب البديع وله ديوان الرسائل، وكتاب الشافى في شرح مسند الإمام الشافعي والجملة كان عالماً

فى عدة علوم منها الفقه وعلم الأصول والنحو والحديث واللغة وتصانيف مشهورة فى التفسير والحديث (١).

أما ضياء الدين فإنه ولى الوزارة للملك الأفضل بن صلاح الدين صاحب دمشق حفظ فأساء السيرة ، وثار عليه الناس ، وكادوا يفتلونه ولما خرجت دمشق من يد الافضل ، التحق بخدمة الظاهر غازى صاحب حلب حولكته غضب عليه ، وتنحى عن عمله ، وعاد إلى الموصل غير أنه لم يستمر في الإقامة بها ، فرحل منها إلى إربل ثم سنجار ثم عاد إلى الموصل واستقر به المقام هناك ، وشغل وظيفة كاتب الإنشاء لناصر الدين محود بن المالك القاهر .

وترجع شهرة ضياء الدين على الأحص إلى أمه كان من أصحاب الاساليب ، ومن أهم كتبه ، كناب المثل السائر فى أدب الكاتب والشاءر ، وهو بحلد قيم فى فن الكتابة ، ولما فرغ من تصنيفه وصلت نسخة منه إلى مغداد ، وتصدى لمق اخذته الفقيه الأديب ابن أبى الحديد المدائنى ، وجمع هذه المؤ اخذات فى كتاب ، الفلك الدائر على المثل السائر ، وله كتاب الوشى المرقوم فى حل المنظوم ، وهو كتاب موجز يفيد قارى والادب ، وله كتاب وله كتاب وله المعانى المخترعة فى صناعة الإنشاء ، وله بجوعة شعرية ، وله كتاب أشعار أبى تمام والمتسى فى مجلد واحد ، وله أيضاً ديران ترسل تضمنت أشعار أبى تمام والمتسى فى مجلد واحد ، وله أيضاً ديران ترسل

<sup>(</sup>١) ابن كثير النداية والنهاية جـ14 سـ ٥٤

فى عدة بحادات، والمختار منه فى مجلد واحد ، وله عدة رسائل، منها رسالة يصف فيها الديار المصرية، وهى طويلة، ومن جملتها فصل فى صفة خيلها وقت زيادته، وهو معنى بديع وغريب (١).

وكان لتكوين ضياء الدين الثقافي أكبر الآثر فيما بلغه من سعة في العلم، فقد حفظ القرآن الكريم، وكثيراً من الاحاديث النبوية، ودرس النحو واللغة والبيان، وشيئاً كثيراً من الاشعار، حتى قال في أول كتابه الذي سماه د الوشي المرقوم، : وكنت حفظت من الاشعار القديمة والحدثة مالا أحصيه كثره، ثم اقتصرت بعد ذلك على شعر أبي تمام والبحترى والمتنبي، فحفظت دواوينهم، وكنت أكرر عليها بالدرس مدة سنين حتى تمكنت من صوغ المعاني، وصار الادمان لي خلقاً وطبعاً . . . والمنشي، ينبغي أن يجعل دأبه في الترسل حل المنظوم، ويعتمد عليه في هذه الصناعة (٢)

وتوفى ضياء الدين في بغداد سنة ٦٣٧ ﻫ .

أما عز الدين أبو الحسن على بن محمد فهو الآخ الثانى لمجد الدين وضياء الدين ، ولد عام ٥٥٥.ه ، ١٦٦ م فى جزيرة ابن عمر ، وتوفى فى الموصل سنة ، ٣٠ ه ١٢٣ م ، وهو صاحب الكتب التاريخية التى من أشهرها د الكامل فى التاريخ ، وصنف كذلك تاريخاً لدولة أتا بكة الموصل والجزيرة، يسمى ، التاريخ الباهر فى الدولة الاتابكية ، كما صنف معجما مرتبا على محروف الهجاء عن الصحابة عنوانه ، أسد الغابة فى معرفة الصحابة ، ولحص كتاب الانساب للسمعانى بعنوان اللباب ، على أن كتابه الكامل فى التاريخ

<sup>(</sup>١) ابن خلكان . وفيات الأعيان ج ٤ مر٢٨ \_ ٣٣

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق - ٤ من ٢٥

<sup>(</sup>٣) اين خلكان . وفيات الأعبان ج س ٢٠٨

أهم مرتر لفاته جميعاً بن من أبرز المراجع التاريخية قاطبة ، وينتهى بحو أدث سنة ٦٢٨ هـ.

تلقى عن الدين العلم فى الموصل وفى بغداد، كما رحل إلى بلاد الشام، ووقف بقية حياته على العلم الذى انقطع له، وقد استفاد ابن الأثير من شيوخ عصره بالجزيرة والعراق والشام، فسمع بالموصل من خطيبها عبد الله بن أحمد الطوسى، وسمع ببغداد من أبى القاسم يعيش بن صدقة الفقيه الشافعي، وأبى أحمد عبد الوهاب بن على الصوفى، وسمع بدمشق من بعض العلماء، وعاش ابن الأثير منقطعا إلى العلم تحصيلا وتدريسا وتصنيفا، وقد قام عهمه السفارة لبعض حكام الموصل لدى المسؤونين في بغداد.

وقد روى عن ابن الأثير غير واحد من جلة العلماء ، فقد ذكر إبن خلكان أنه لقيه في حلب ، وتتلمذ عليه بها ، وروى عنه أيضا. (١)

قلنا إن كتاب الكامل في التاريح لعن الدين بن الأثير أشهر مصنفاته ، ويقع في اثني عثير جزءاً . وكان جل اعتماده في الأجزاء السبعة منه على أبي جعفر الطبرى ، وقد اختصر الطبرى ، فحفظ الاسانيد ، وترك الاسهاب . واكنني بالرواية الواحدة ، وهذا أمر ييسر للقارىء مهمته ، خصوصا أن صاحبنا لا يذكر إلا الرواية المرجحة ، ولم يعتمد ابن الأثير على كتاب ، تاريخ الامم والملوك ، للطبرى فقط بل اعتمد كذلك على كتب التاريخ الاخرى مثل ، فتوح البلدان ، للبلاذرى ، ومروج الذهب للسعودى وذلك حرصا منه على ذكر صورة كاملة متكاملة لتاريخه ، واعتمد ابن الأثير بعد الجزء السابع من كتابه الكامل حس على المراجع التاريخة الاخرى .

<sup>(</sup>١) ابن خلکان . وفيات الأعيان ج ٢ من ٣٠٨

والواقع أن ابن الآثيركان حريصاً على ذكر الرواية الصحيحة ، وأحياناً ينقد الكتب الني تتناول موضوعات لا يرى دقتها .

وقد أوضح أبن الآثير في مقدمة كتابه المراجع أنى اعتمد عليها ، والأسباب التي دعته إلى تصنيف هذا الكتاب ، فيفول شرعت في تأليف تاريخ جامع لاخيار ملوك الشرق والغرب ... قابتدات بالتاريخ الكبير الذي صنفه الإمام أبو جعفر الطبرى فلما فرغت منه أخذت إغيره من التواريخ المشهورة فطالعتها وأضفت منها إلى ما نقلته من تاريخ الطبرى ماليس فيه ووضعت كل شيء منها موضعه . . . على أنى لم أنقل إلا من التواريخ المذكورة والكتب المشهورة ، بمن أعلم بصدقهم فيا نقلوه وصحة مادونوه . (1)

ويقول عن علم التاريخ: «هو الحافظ للعلوم ينقلها من الماضي إلى الحاضر والآتى، الكافل بتبيان صورة تدوينها مع التنويه بأسماء المؤسسين والناشرين والمحققين، وهو الناقل لنا صور الماضي وما فيه من حوادث وقصص وغيرها لتكون خير مرشد للمتأخرين، وهو نعم الداعي إلى القضيله بإذاعة مناقب أرباب الكمال وأولى النهي والمزايا العظيمة، وأحسن نزاجر للطغاة عن طغيانهم بما يسود صفحاته من أعمالهم . . . وهو السلسلة التي تربطنا بمن قبلنا، وتعرفنا بهم، وبماكانوا عليه، وما صدر عنهم وفيهم من الأحوال والشؤون. ، (٢)

وقد تحامل ابن الآثير على الذين يقللون من أهمية علم التاريخ فقال: ولقد رأيت جماعة عن يدعى المعرفة والدراية ويظن بنفسه التبحر فى العلم والرواية، يحتقر التواريخ ويزدريها ظنا منه أن غاية فائدتها إنماهو القصص

<sup>(</sup>١) مقدمة كشاب السكامل في التاريخ .

<sup>(</sup>٢) مقدمة الكناب الكامل في التارينخ

والآخبار ، ونهاية معرفتها الأحاديث والإسمار ، وهذه حال من أقتصر على القشر دون اللب نظره .. ومن ورقه طبعا سليما وهداه صراطا مستقيما علم أن فوائدها كثيرة . . .

قنها أن الإنسان لا يخنى أنه يحب البقاء . . . فياليت شعرى أى فرق بين مارآه أمس أو سمعة ، و بين ماقرأه فى الكتب المتضمئة أخبار الماضين وحوادث المتسمقدمين ، فإذا طالعها فكأنه عاصرهم ، وإذا علمها فكأنه عاضرهم (١) .

ومن علماء الموصل المشهورين بهاء الدين أبو المحاسن يوسف ين رافع بن تميم المعروف يابن شداد ، ولد بالموصل ، وتوفى أبوه وهو لايزال غرا صغيراً ، فنشأ عتد أخواله بنى شداد ، فنسب إليهم ، وكان شداد جده لامه ودرس الدين واللغه والتاريخ والادب ، وتعمق فى دراسة هذه العلوم ، وقد أهله ذلك لوظائف القضاء والتدريس ،فقد درس فى الموصل ، كما رحل إلى بغداد ، وحرس فى المدرسة النظامية على شيوخ هذه المدرسة ، وقد نبغ فى دراسته حتى أن شيوخه عينوه معيداً فى هذه المدرسة ، وعمل بها ثلاث سنوات ، وعاد إلى الموصل وصار مدرسا بالمدرسة التى أنشأها القاضى كمال الدين الشهر زورى ، وانتفع بعلمه كثير من الصلاب ، وذاع صيته .

ولما لمس فيه أتابك الموصل رجاحة العقل، وسداد الرأى، عهد إليه بالسفارة فى أمور سياسيه بالغة الخطورة والأهمية إلى صلاحالدين يوسف ابن أيوب بعد الخلافات الشديدة بينه وبين صلاح الدين عقب وفاة الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين مجمود سنة ٧٧٥ه/ ١٩٨١م،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) ابن خلـكان : وفيات الأعيان جـ ٦

وشرع صلاح الدين في مهاجمة الموصل بعد أن اتصح له أن أتابكها يحرض أعداءه عليه فتوجه ابن شداد رسولا من أتابك الموصل. عز الدين مسعود إلى الخليفة العباسي يطلب منه تسوية الخلافات بينه وبين صلاح الدين ، فأنفذ الخليفة شيخ الشيوح في بغداد إلى صلاح الدين لبذل مساعيه الحيده لانهاء الخلافات بين الزعيمين:

وفى العام التانى توجه ابن شداد إلى صلاح الدين ضمن وفد لتسويه الحلافات بين أتابك الموصل وصلاح الدين ، وعلى الرخم من فشل هذه السفاره ، فإنها أدت إلى تعرف صلاح الدين على ابن شداد ، وقد قدره ، وعرض عليه أن يقوم بالتدريس في مصر ، ولكنه اعتذر ، وظل أمير الموصل يعهد إلى ابن شداد بمثل هذه المهمات السياسية (أ)

ولما استرد صلاح الدين يوسف بن أيوب مدينة القدس ، زارها ابن شداد ، ثم قدم إلى دمشق ، واستدعاه صلاح الدين ، وأكرم وفادته ، وسأله عن مشايخ العلم ، وطلب منه أن يقرأ له جزء اجمع فيه أحاديث البخارى ، وقدم إليه ابن شدادكتابا ألفه في أثناء إقامته في دمشق عن علمهاد أحكامه وآدابه ، فأعجب السلطان صلاح الدين ، وكان يلازم مطالعته ، وعاد صلاح الدين يعرض على ابن شداد الدحول في حدمته ، فوافق ابن شداد بعد تردد ، ومن ذلك الوقت سنة ٤٨٥ / ١١٨٨ لم يفارق ابن شداد ، صلاح الدين ساعة من ليل أو م نهار حتى حضر وفاته و آولى اصلاح الدين وظائف القضاء والحكم بالقدم اشريف (١)

وبعد وفاة السلطان صلاح الدين ، توجه ابن شداد إلى حلب ، وبدل جهوداً مضنية لجمع كامة أولاد صلاح الدين ، ولم يلبث أن تولى القضاء في حلب ، وظل يواصل محاولاته ، لوقف الخلافات بين أمراء بني أيوب

<sup>(</sup>١) ابن خلكان. وقبات الأعيان ح ٣

فى الشام ومصر ، وقام بعدة رحلات بين مصر والشام لهذا الغرض ، وازداد نفوذه زمن السلطان الظاهر وابنه العزيز ، فلم يكن لأحدفى الدولة معه كلام ، ولما بلغ العزيز أشده ، استبد بالحكم ، واستند فى إدارة دولته إلى جماعة لم يرض عنها ابن شداد ، فاعتزل السياسة ، ولزم داره ، ودأب على أن يسمع الحديث لمن يقدم عليه من المريدين بعد صلاة المغرب وصلاة العشاء من كل يوم ، و نشطت فى زمنه حركة الدراسة والعلم بفضل ما أنشأه من مدارس ، وتو فى فى حلب سنة ٣٢٣ ه .

ولما كان ابن شداد ثقة عالما بالدين ، فقد اشتهر اسمه ، وسلر ذكره ، وكان ذا صلاح وعباده .

ولابن شداد عدة مؤلفات منها ، تاريخ حاب ، ودلائل الأحكام ف الفقه ، وملجأ الأحكام عند التباس الاحكام ، على أن أهم كتبه ، النرادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ، قسمه قسدين الأول في نشأة صلاح الدين وأخلاقه ، وانثاني في بعض وقائعه وغزواته (١)

ويختلط اسم القاضى ابن شداد باسم مؤرخ عربى يحمل نفس الاسم، وهو عز الدين أبو عبد الله محمد بن على بن ابراهيم توفى سنة ٦٨٤ ه / ١٢٨٥ م، وقد صنف كتاباً قيا عنوانه « الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة ، (٢)

نشطت الحركة العلمية فى إربل فى أواخر العصر العباسى. وتجلى ذلك فى المدارس العديدة التى أسسها حكام هذه الآتابكية ، وقد تخرج من هذه المدارس رجال شغلوا وظائف رئيسية فى البلاد الإسلامية ، فكان منهم القاضى والمحتسب والفقيه والاديب والشاعر ، ومن بين هذه المدارس.

<sup>(</sup>١) ابن العماد الحنني . شذرات الذهب ج ٥ س ١٥٨ - ١٥٩

<sup>(</sup>٢) ابن كنير : الندايه والنهاية حـ٣١ س • ٣٠٠.

مدارس أنشأها مظفر المدين كوكبورى لتدريس الفقه الشافعي والفقه الحلني، وقام بالتدريس فيها شيوخ أجلاء، تغص بالذكر منهم ، بحد بن أبراهيم بن أبي بكر بن خلكان (ت سنة ١٦٠ ه) وهو والد المؤرخ المشهور قاضي القضاة ابن خلكان ، صاحب كتاب وفيات الأعيان ، ومن أساتذة مدارس إربل أحد بن موسى بن منعة الذي قام بالتدريس الشيخ الجليل ابن خلكان ، ويقول عنه : إنه كانفاضلا عاقلا حسن السمت جميل المنظر ، كثير المحفوظات غرير المادة ، حسن الإلقاء ، فصيح اللسان ، قوى البيان ، ابن خلكان : (وفيات الأعيان ح ١ ص ١٠) وقام بمهمة التدريس فيها عمر بن ابراهيم (ت ٢٠٩) عم المؤرخ ابن خلكان .

ومن أساتذة مدارس اربل أبو العباس الخضر بن نصر الأربلي (ت ٢١٩) كان فاضلا فقيها عارها بالمذهب والفرائض والحلاف ، تتلذ في بغداد على يد عدد من المشايخ ، ثم رجع إلى إربل ، وله تصانيف حسان كثيرة في التفسير والفقه وغير ذلك وله كتاب ذكر فيه ستا وعشرين خطبة للرسول ، وكلها مسندة ، وتتلمذ عليه خلق كثير ، وانتفعوا به ، وكان رجلا صالحاً زاهدا عابداً ورعا ، ومن جملة من تخرج عليه الشيخ وكان رجلا صالحاً زاهدا عابداً ورعا ، ومن جملة من تخرج عليه الشيخ الفقيه ضياء الدين أبو عمرو عثمان بن عيسى بن درياس الهذباني شارح المهذب ، وتخرج عليه ابن أخيه أبو القاسم نصر بن عقيل بن نصر مت محرو عليه ابن أخيه أبو القاسم نصر بن عقيل بن نصر مت مدروا من عليه ابن أخيه أبو القاسم نصر بن عقيل بن نصر مت مدروا من عدروا من عدرو

ولما توفى تولى ابن أخيه مكانه فى المدرستين ، وسخط عليه مظفر الدين كوكبورى ــ أتابك إربل ــ وأخرجه منها ،وانتقل إلى الموصل، وسكن عز الدين ظاهر الموصل في رباط ابن الشهرزورى وقرر له صاحب

<sup>(</sup>١) ابن الساد الحنبل ؛ شورات الذهب يو ١٤ ص ١٣٣

الموصل راتباً ، وتوفى بها سنة ٦١٩ هـ (١)

وعن اشتهر بالفتوى العالم الفقيه كمال الدين سلار بن الحسن بن عمر أبن سعيد الأربلي المتوفى سنة ٧٦٥ ه، وذاعت فتاو اه فى الشام، وسارت حسير الشمس فى النهار (٢)

و نبغ فى مدرسة إربل القاضى و المؤرخ ابن خلكان صاحب الكتاب المشهور ، وفيات الاعيان وأنباء الزمان ، الذى تضمن ترجمة لرجال الفكر والسياسة و الحرب المسلمين الذى لعبوا دوراً بارزاً فى الحياة الإسلامية . وهذا الكتاب يعتمد عليه كل المهتمين بالدراسات الإسلامية . وهذا الكتاب يعتمد عليه كل المهتمين بالدراسات الإسلامية ، والدر بن محمد بن ابراهيم ، درس فى مدارس إربل ، وتلتى الدراسات الدينية من والده ، ولما توفى والده ، انتقل إلى الموصل ، ودرس على علمائها هناك ، ثم واصل رحلاته فى طلب العلم والنزود بالمرفة ، فانتقل إلى حلب وأقام عند الشيخ بهاء الدين أبى المحاسن بوسف بن شداد ، وتلق منه علم الفقه ، ودرس النحو فى حلب ، ثم رحل إلى دمشق و تصل بابن الصلاح ، وتتلذ عليه ، ثم غادر دمشق إلى القاهرة ، وشغل وظيفة بابن الصلاح ، وتتلذ عليه ، ثم غادر دمشق إلى القاهرة ، وشغل وظيفة القضاء فى بعض مدن مصر ، ثم عاد إلى الشام حيث ولى قضاءه ، وتوفى حسنة ١٨٦ ه (٢٥)

ولقد اعتمد ابن خلكان كثيراً فى تراجمه التى أوردها فى كتابه على المستوفى ، آخر وزراء إربل على عبد دظفر الدين – إذ صنف ابن المستوفى تاريخاً فى أربع مجلدات ، وكتابه عبارة عن تراجم ، فقدت . وكان ابن المستوفى أديباً كبيراً وشاعراً ومحاناً ، يعقد الندوات الادبية التى تضم كبار الادباء والشعراء والفقهاء ، وهو من بيت علم ، نبغ من للتى تضم كبار الادباء والشعراء والفقهاء ، وهو من بيت علم ، نبغ من

<sup>(</sup>١) المدر الديق ح ٥ ص ٣٣١ ،

<sup>(</sup>۲) المصدر انسایق حرف س ۳۹۱ .

 <sup>(</sup>٣) ابن كنت ؛ المداية والنهاية ، ج١٢ ص ٢١١.

أسرته علماء أجلاء ، وكان عمه صنى الدين أبو الحسن على بن المبارك يتقن اللغتين العربية والفارسية ، فترجم كتاب و نصيحة الملوك ، للامام الغز الى من الملغة الفارسية إلى اللغة العربية ، ويذكر ابن خلكان أن ابن المستوفى وكثير التواضع ، واسع الكرم ، لم يصل إلى إربل أحد من الفضلاء إلا بادر إلى زيارته ، وحمل إليه ما يليق بحاله ، ويقرب إلى قلبه بكل طريق ، وخصوصا أرباب الآدب ، فقد كانت سوقهم لديه نافقه وكان جم الفضائل ، عارفا بعدة فنون ، منها الحديث وعلومه وأسماء رجاله وجميع ما يتعلق به ؛ وكان إماما فيه ، ماهراً فى فنون الآدب من النحو والمعروض والقوانى وعلم البيان .

وإذا تتبعبًا حياة ابن خلكان العلمية نراه قد استفاد فائدة كبيرة من النشاط الثقافى فى بلاد الجزيرة، فسمع صحيح البخارى بمدينة إربل على الشيخ الصالح أبى جعفر محمد بن هبة الله بن المكرم بن عبد الله الصوفى، وتفقه فى الموصل على كمال الدين بن يوسف ؛ وأخذ بحلب عن القاضى بها الدين بن شداد ، وقرأ النحو على أبى البقاء يعيش بن على النحوى، وتدرج فى وظائف القضاء حكاذكرنا حتى ولى منصب قاضى قضاة الشلائة على مذاهب مالك وأبى حنيفة وابن حنبل ومذهبه مذهب الشافعى .

ولقد نسج أبن خلكان على منوال والده فى التغنن بالعلوم وتخرج عليه كثير من الطلاب . فلا غرو إذن أن ينشأ ابن خلكان على حب العلم حتى برع ، وصار بصيراً بالعربية أديبا شاعراً عالما بأيام الناس ، كثير الاطلاع (1)

<sup>(</sup>١) ونيات الأعيان حـ ٣ س ٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان : وفيات الأعبان - ١ من ٣

قلنا إن كتاب وفيات الأعياق من أهم الكتب الإسلامية ، وهو مختصر في علم الناريخ . ويقول : دعانى إلى جمعه أنى كنت مولعاً بالإطلاع على أخبار المتقده بين من أولى النباهة و تواريخ وفياتهم وموالدهم ومن جمع منهم فى كل عصر ، فوقع لى منه شيء حملنى على الاسترادة فعمدت إلى مطالعة الكتب الموسومة بهذا الفن ، وأخذت من أقو ال الأنمة المتقنين له مالم أجده فى كتاب ، ولم أزل على ذلك حتى حصل عندى على مسودات كثيرة فى سنين عديدة وغلق على خاطرى بعضه ، فصرت إذا احتجت كثيرة فى سنين عديدة وغلق على خاطرى بعضه ، فصرت إذا احتجت إلى معاودة شيء منه لا أصل إليه إلا بعد التعب فى استخراجه لكونه غير مرتب فاضطررت إلى ترتيبه فرأيته على حروف المعجم أيسر منه على السنين فعدات إليه . . . . ولم أذكر فى هذا المختصر أحداً من الصحايه ولا من التابهين إلا جماعة يسيرة تدعو حاجة كثير من الناس إلى معرفة أحوالهم وكذلك الخلفاء ، وذكرت جماعة من الأفاضل الذين شاهدتهم ، ونقلت عنهم أو كانوا فى زمنى ، ولم أرهم ليطلع على حالهم من يأتى بعده ، ولم أقسر هذا المختصر على طائفة مخصوصة مثل العلماء أو الملوك أوالوزراء ولم أقسره الم لكل من له شهرة بين الناس .

وجدير بالذكر أن ابن خلكان استقى معلوماته فى هذا الكتاب من ثلاثة مصادر ، أولها ما قرأه فى الكتب المصنفة قبله ، وكان مولعا بمراجعتها والإفادة منها ، والمصدر الثانى الدروس التى تلقاها من مشايخه الثقات ، والمصدر الثالث اعتمد فيه على مشاهداته الخاصة ، ولهذا سمى كتابه وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان بما ثبت بالنقل أو السماع أو أثبته العيان ، وقد لا حظ الاستاذ المرحوم محيى الدين عبد الحميد الذى بذل جهدا مشكوراً فى تحقيق الكتاب — أن ابن خلكان حين ينقل من المصنفة لا يقف عند النقل ، ويلقى عهدته على صاحبه شأن كثير من المصنفين ، ولكنه يزن الكلام ويفحصه .

وقد نبغ أدباء فى إربل مثل مجد الدين أسعد بن إبر اهيم بن حسن بن على الشيبائى النشابي الأربلي ، وكان يخاطب ابن المستوفى بالشعر .

تعددت المجالس الدينية في إدبل يسبب تشجيع أمرائها ووزرائها ولقد حرص مظفر الدين كوكورى عنى إقامة الندوات الدينية ، إذ كان شديد الميل إلى أهل السنة والجماعة لا يجتمع عنده من أرياب العلوم سوى الفقهاء والمحدثين ، ووفد على إربل في أيامه العلماء والأدباء وقد حظوا منه بكل تشجيع و تأييد . وقد حرص مظفر الدين على إقامة حفلات كبيرة في كل سنة بمناسبة مولد الرسول الكريم ، ولم يكن هذا الاحتفال بحرد استماع لأغاني وأناشيد دينية بل كانت تعقد فيه ندوات يقوم فيها الوعاظ والعلماء بالتحدث عن سيرة الرسول وإلقاء الإحاديث الدينية ، وكان الناس من البلدان المجاورة يقدون على إدبل على اختلاف طبقاتهم خصوصا الفقهاء والمحدثون والأدباء والشعراء . وهؤلاء العلماء يعرون معارفهم في ندوات المولد الشريف ويتالون من الأمير الأربلي يعرف و تعضيد .

ولم يهتم مظفر الدين كوكبورى بالحركة الثقافية فى إربل فحسب بل تجاوز أهتمامه دائرة حكمه، فبنى فى مدينة الموصل داراً للحديث . ليستفيد منها الراغبين فى دراسته ، وسميت بدار الحديث المظفريه .

ومن علماء إربل المشهورين الحسين بن ابراهيم الهذبانى وهو من علماء المغة والحديث، وقد تناول مع بعض العلماء مستد ابن حنبل بالترتيب على أبواب الفقه وتوفى سنه ٣٥٦ ه. ولا ننسى ما قام به شمس الدين المنازمن جهود فى علم النحو.

<sup>(</sup>١) اليونيني ۽ ذيل مرآة الزمان ح ٣٠٤ .

وقد نبغ فى إربل ابن سراقة الشاطنى ، وهو من الاندلس ، ورحل إلى الشرق ، وتنقل بين عدة مدن حتى انتهى به المطاف فى بغداد ودرس الحديث بها ، ثم انتقل إلى إربل ، وقرأ الحديث بها على المحدث أبى الخير بدل التبريزى .

ومن أشهر أدباء إربل، أبو البركات المبارك بن أبى الفتح أحمد المعروف بابن المستوفى — آخر وزيراء إربل على عهد مظفر الدين كوكبورى وقد نبغ فى مجالات الأدب والشعر والحديث والنحو واللغة، وكان يعقد المجالس العلمية التى تضم الأدباء والشعراء والفقهاء ، ويقول عنه ابن خلكان : كان رئيساً جليل القدر ، كثير النواضع ، واسع الكرم لم يصل أحد إلى إربل من الفضلاء إلا بادر إلى زيارته ، وحمل إليه ما يليق بحاله ، ويقرب إلى قلبه بكل طريق ، وخصوصاً أرباب الأدب فقد كانت سوقهم لديه نافقة ، وكان جم الفضائل ، عارفا بعدة فنون ، منها الحديث وعلومه وأسماء رجاله وجميع ما يتعلق به ، وكان إماما فيه ، وكان ماهراً فى فنون الأدب من وجميع ما يتعلق به ، وكان إماما فيه ، وكان ماهراً فى فنون الأدب من وأيامها ووقائعها وأمنالها ، وكان بارعا فى علم الديوان وحسابه وضبط وأيامها ووقائعها وأمنالها ، وكان بارعا فى علم الديوان وحسابه وضبط قوانينه على الأوضاع المعتبرة عنده ،

ومن أهم مصنفات ابن المستوفى كتاب تاريخ إربل ، ويقع فى أربع بجلدات،ويتضمن تراجم لاعيان هذه البلاد ، وأفاد ابن خلكان فى تصنيف كتابه د وفيات للاعيان ، وهذا الكتاب فقد .

وقد ساهم ابن المستوفى فى نشاط الحركة الأدبية فى إربل من جراء الندوات الادبية التىكان يعقدها فى معزله ، وكان يشجع الشعراء بصفة خاصة ، ويجب أن يخاطبهم ، ويخاطبوه بالشعر (٢)

<sup>(</sup>١) ابن خلكان : وفات الأعبان ج ٣ س ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق

والخلاصة أن الحياة الثقافية فى بلاد الجزيرة فى أو اخر العصر العباسى اشتملت على العلوم الدينية والادبية واللغوية فقط ، ولم تتضمن العلوم العقلية كالفلسفة والطب والكيمياء والرياضيات ، وتجلى النشاط الثقافى فى المدارس العديدة التى أنشأها الاتابكة ، ونلاحظ أن علماء ذلك العصر لم يحدوا ولم يبتكروا فى تصانيفهم ، وإنما اقتصرت اهتماماتهم على تلخيص أو النقل من كتب السابقين .

# جداول بأسماد أثابكة الموصل والجزيرة والحكام المعاصرين لهم في الشرق

أولا: أتابكة الموصل والجزيرة

ثانياً : الخلفاء العباسيون

ثالثاً : السلاجقة

رابعاً: أتابكة الشرق

خامساً : السلاطين والأمراء الآيوبيون

سادساً: الأمراء الصليبيون في بلاد الشام

## جداول أسماء أنابكة الموصل والجزيرة والحكام المعاصرين لهم في الشرق

أولا: أتابكة الموصل والجزيرة (أ)أتابكة الموصل

عمادالدین زنگی بن آ قسنقر ۲۱ه ه – ۲۱ه ه ( ۱۱۲۷ – ۱۱۶۹ م )
سیف الدین غازی الاول بن زنگی ۲۱ه – ۲۱۵ ه (۱۲۱ – ۱۱۶۹م)
قطب الدین مودود بن زنگی ۲۶۵ – ۲۵۵ ه (۱۱۲۹ – ۱۱۷۰م)
سیف الدین غازی الثانی بن مودود ۲۵۵ – ۷۷۵ ه (۱۱۸۰ – ۱۷۲۹م)
عز الدین مسعود الاول بن مودود ۷۷۵ه – ۸۵۹ ه (۱۱۷۳ – ۱۱۹۳م)
نور الدین أرسلان شاه الاول بن مسعود ۸۵۹ ه – ۷۰۳ ه (۱۲۹۳ – ۱۲۱۱۸)

عن الدین مسعود اَلْتَانَی بِن أَرسُلان شاه ۲۰۷ هـ - ۲۱۳ هـ ( ۱۲۱۰ – ۱۲۱۸ م)

نور الدین أرسلان شاه الثانی بن مسعود الثانی ۲۱۳ – ۲۱۳ هـ ( ۱۲۱۸ – ۱۲۱۹ م )

· ناصر الدين محمود بن عز الدين مسعود الشانى ٦١٦ – ٦٣١ هـ ( ١٢١٩ – ١٢٣٩ م )

بدر الدين لؤلؤ ٢٣٦ه م - ٢٥٧ه ( ١٢٣٣ - ١٢٥٦ م ) ركن الدين إسماعيل بناؤلؤ ٢٥٧ - ٢٦٠ه ( ١٢٥٦ - ١٢٥٩ م )

(ب) أتابكة سنجار

عماد الديرن أبو الفتح زنكى الثانى بن مودود ٥٦٦ – ٩٩٥ هـ ( ١١٧٠ – ١١٩٧ م ).

قطب الدين محمد بن زنكي الثاني ٥٩٤ – ٦١٦ هـ (١١٩٧ – ١٦١٩م) عماد الدين شا هنشاه بن محمد ٦٦٦ هـ (١٢١٩ م) جلال الدين محمود بن محمد ٦١٦ – ٦١٧ هـ (١٢١٩ – ١٢٢٠م)

(ج) أتابكة الجزيرة :

معز الدین سنجر شاه برب غازی الثانی ۲۰۰ – ۲۰۰ ه (۱۱۸۰۰ – ۱۲۰۸ م)

مغز الدین محمود بن سنجر ۲۰۰ – ۹۳۹ ه (۱۲۰۸ – ۱۲۶۱ م) مسعود بن محمود ۹۳۹ – ۹۲۸ ه ۱۲۶۱ – ۱۲۰۰ م)

(د) أتابكة اربل:

زین الدین علی کجک بن بکتکین بن محمد ۲۳۵ ه ( ۱۱۹۷ م ) زین الدین أیو المظفر یوسف علی ۳۳۵ – ۸۸۵ (۱۱۹۰ – ۱۱۹۸) مظفر الدین أبو سعید کوکبوری بن علی ۸۸۱ – ۲۳۰ ه ( ۱۱۹۰ – معتقر الدین ا

( ه ) أتابكة حصن كيفا ثم آمد :

معين الدين سقعان الأول بن أرتق ٥٩٥ – ٤٩٨ هـ (١١٠١ – ١١٠٩م) ابراهيم بن سقيان ٤٩٨ – ٢٠٠ هـ ) ١١٠٤ – ١١٠٨م )
ركن الدولة داود بن سقمان ٢٠٥ – ٥٣٥ هـ (١١٠٨ – ١١٤٤٥م) غفر الدين أبو الحارث قرا أرسلاب بن داود ٥٣٩ – ٢٥٥ هـ (١١٤٤ – ١١٦٥ م)

تشلر آمد سنة ٥٧٩ ه (١٨٣ م)

قطب الدين شقمان الثانى بن محمد ، الملك المسعود ٨١٥ - ٧٩٥ هـ قطب الدين شقمان الثانى بن محمد ، الملك المسعود ٨١٥ - ١٢٠٠ م)

غاصر الدين محمود بن محد الملك الصالح - ٦٩٧ ه (١٢١٠ - ١٢٢٢م)

ركن الدين مودود بن محمود ٦١٩ – ٦٢٩ هـ ( ١٢٢٢ – ١٢٣١ م ) الملك المسعود ، عزله الملك المكامل الثانى بن غازى صاحب ميافارقين سنة ٣٢٩ هـ .

## (و) أتابكهماردين:

نجم الدین أیلفازی الاول بنآرتق ۵۰۰ – ۵۱۹ ه (۱۱۰۷–۱۱۲۲) حسام الدین تمر تاش بی ایلفازی ۲۱۰–۷۵۰ ه (۱۱۲۲ – ۱۱۰۹م) نجم الدین ألبی بن تمر تاش ۷۶۰ – ۷۰۰ ه (۱۱۵۲ – ۱۱۷۹م) قطب الدین ایلفازی الثانی بن ألبی ۷۰۰–۸۰۰ ه (۱۱۷۹–۱۱۸۶م) حسام الدین بولق أرسلان بن ایلفازی الثانی ۸۰ – ۷۰۰ ه (۱۱۸۶ – ۱۲۰۰م)

ناصر الدین أرتق أرسلان بن ایلغازی الثانی ۹۷ه – ۹۳۷ ه (۱۲۰۰ – ۱۲۳۹ م)

نجم الدین غازی الاول بر. أرتق أرسلان ۲۳۷ – ۲۰۸ ه (۱۳۲۹ – ۱۲۰۹ م)

قرأ أرسنلان بن غازى الأول ٢٥٨ – ٦٩١ هـ ( ١٢٩٩ – ١٢٩١ م ) . شمس الدين داود بن قرأ أرسلان – ١٢٩١ – ١٢٩٣ م )

## (ز) أتابكة خرتبرت :

عماد الدین أبو بکر بن قرا أرسلان ۰۸۱ – ۳۰۰ ه (۱۱۸۰ – ۱۲۰۳م) نظام الدین لمبراهیم بن أبی بکر ۲۰۰ – ۱۳۳ ه (۱۲۰۳ – ۱۲۳۳م) الخضر بن لمبراهیم ۱۳۳ – ۳۹۰ ه (۱۲۳۳ – ۱۲۶۱م) نیور الدین آرتق شاه ، الملك المعن بن الحضر ۲۳۰ ه (۱۲۲۱م)

ثانياً : الخلفاء العباسيون : `

أبو العباس أحمد المستظهر بالله بن المقتمدي ٤٨٧ – ١٠٥ هـ (١٠٩٤ – ١١١٧ م)

أبو منصور الفضل المسترشد بالله بن المستظهر ١٥١٧هـ – ٢٥٥هـ (١١١٨ – ١١٣٤م)

أبو جعفر المنصور الراشد بن المسترشد ٢٩ه — ٣٠٠ ه ( ١١٣٤ – ١١٣٥ م )

أبو عبد الله محمد المتقى لأمر الله بن المستظهر ٣٠٠ ــ ٥٥٥ هـ ( ١١٣٥ ــ ١١٣٠ م )

أبو المظفر يوسف المستنجد بالله بن المتقى ٥٥٥ ــ ٣٦٠ هـ٬ (١١٦٠ – ١١٧٠ م)

أبو محمد الحسن المستضىء بأمر الله بن المستنجد ٦٦٥ ــ ٥٧٥ هـ ( ١١٧٠ ــ ١١٧٩ م )

أبو العباس أحمد الناصر لدين الله بن المستضىء ٥٧٥ – ٣٢٢ هـ ( ١١٧٩ – ١٢٢٥ هـ )

أبونصر همد الظاهر بأمر الله بن الناصر ٦٢٣ ــ ٣٢٣ هـ (١٢٢٥ ــ ١٢٢٦م) أبو جعفر المنصـــور المستنصر بالله بن الظاهر ٦٢٣ ــ ٦٤٠ هـ ( ١٢٢٦ ــ ١٢٢٢م )

أبوأحمد عبد الله المستعصم بن المستنصر ٦٤٠ - ٢٥٦ه (١٢٤٢ - ١٢٥٨م)

#### ثالثاً: السلاجقة:

(١) السلاجقة العظام:

 ألب أرسلان بن دواد ٥٥٥ – ٣٥٥ هـ ( ١٠٧٧ – ١٠٧٧ م ) ملكشاه بن ألب أرسلان ٢٥٥ – ٤٨٥ هـ ( ١٠٧٧ – ١٠٩٧ م ) محمود بن ملكشاه ٢٨٥ – ٢٨٥ هـ ( ١٠٩٧ – ١٠٩٥ م ) بركيا روق بن ملكشاه ٢٨٥ – ٨٩٥ هـ ( ١٠٩٤ – ١١٠٥ م ) محمد بن ملكشاه ٨٩٤ – ١١٥ هـ ( ١١٠٤ – ١١١٨ م ) أحمد سنجر بن ملكشاه ١١٥ – ٢٥٥ هـ ( ١١١٨ – ١١٥٧ م )

#### (ب) سلاجقة العراق:

عمود بن محمد بن ملکشاه ۱۱۰ – ۲۰۰ ه (۱۱۱۷ – ۱۱۳۱ م)
داود بن محمود ۲۰۰ – ۲۰۰ ه (۱۱۳۱ – ۱۱۳۲ م)
طفرل الأول بن محمد ۲۰۰ – ۲۰۰ ه (۱۱۳۰ – ۱۱۳۳ م)
مسعود بن محمد ۲۰۰ – ۲۰۰ ه (۱۳۳۰ – ۱۱۰۳ م)
ملکشاة بن محمود ۲۰۰ – ۲۰۰ ه (۱۱۰۳ م)
محمد بن محمود ۲۰۰ – ۲۰۰ ه (۱۱۰۳ م)
محمد بن محمود ۲۰۰ – ۲۰۰ ه (۱۱۰۳ – ۱۱۰۹ م)
سلیمان شاه بن محمود ۲۰۰ – ۲۰۰ ه (۱۱۳۱ – ۱۱۲۷ م)
أرسلان شاه بن طغرل ۲۰۰ – ۲۰۰ ه (۱۳۱۱ – ۱۱۹۷ م)
طغرل الثانی بن أرسلان شاه ۲۰۰ – ۲۰۰ ه (۱۲۱۷ – ۱۱۹۶ م)

#### ( ح ) سلاجقة الشام :

تتش بن ألب أرسلان ۷۱ – ۸۸۸ ه ( ۱۰۷۹ – ۱۰۹۰ م)
رضوان بن تتش ( حلب ) ۸۸۸ – ۷۰۰ ه ( ۱۰۹۰ – ۱۱۱۳ م)
دقاق بن تتش ( دمشق ) ۸۸۸ – ۷۰۰ ه ( ۱۰۹۰ – ۱۱۱۳ م)
ألب أرسلان بن رضوان (حلب) ۷۰۰ – ۵۰۰ ه (۱۱۱۳ – ۱۱۱۱۸)
سلطان شاه بن رضوان (حلب) ۵۰۰ – ۱۱۰ ه ( ۱۱۱۲ – ۱۱۱۷ م)

## رابعاً : أتابكة إالشام : (أ) البوريون أتابكة دمشق: طغتیکان – ۱۹۷۷ – ۱۹۱۸ (۱۱۰۳ – ۱۱۱۷م) (c1111 - 117A) + 074) تماج الملوك يوري شمس الملوك إسماعيل ٢٦٥ - ١١٣١ - ١٠٢٤ م) شیاب الدین محمد ۱۱۳۸ - ۲۵ه ه ( ۱۱۳۸ - ۱۱۳۹ م ) جال الدين محمد ٢٣٥ – ٢٣٥ ه ( ١١٣٨ – ١١٣٩ م ) بحير الدين محمد ١١٣٤ – ١١٣٩ هـ ( ١١٣٩ – ١١٥٩م ) (ب) أتابكة حلب ودمشق من بني زنكي : العادل نور الدين محمود بن زنكي في حلب ٤١ - ٥٧٠ ه (١١٤٦ - ١١٧٤ م) فی دمشق ۹۹ م ۷۰۰ ه ( ۱۱۵۶ – ۱۱۷۶ م ) الصالح نور الدين محودين إسماعيل في حلب ٧٠ - ٧٧ه ه ( ١١٧٤ - ١١٨١ م ) ضم حلب إلى أتابكية الموصل وسبجار ٧٧ه – ٧٩٠ ﴿ ١١٨١ – ( - 1144 خامساً : بنو أيوب : (أ) في مصر: الناصر صلاح الدين يوسف ٦٤ه - ٨٥٥ ه ( ١١٦٨ - ١١٩٣ م ) العزيز عبان ٨٩٥ - ٥٩٥ ه ( ١١٩٨ - ١١٩٨ م ) المنصور عمد ٥٥٥ - ٥٩٠ ( ١١٩٨ - ١١٩٩ م) العادل الأول أحد ٩٩٠ - ٥١٦ ه ( ١١٩٩ - ١٢١٨ م )

الكامل الأول محمد ٦١٥ – ٦٣٥ هـ ( ١٢١٨ – ١٧٣٨ م )
العادل الثانى أبو بكر ٦٣٥ – ٦٣٧ – ١٢٣٨ – ١٢٤٠ م )
الصالح أيوب ٣٣٧ – ٣٤٧ هـ ( ١٢٤٠ – ١٢٤٩ م )
المعظم فوران شاه الرابع ٣٤٧ – ١٤٨ هـ ( ١٢٤٩ – ١٢٥٠ م المعظم أوران شاه الرابع ٣٤٧ – ١٢٥٠ هـ ( ١٢٤٠ – ١٢٥٠ م الملك الاشرف الثانى موسى بن يوسف بن محمد ١٢٥٠ – ١٥٥٠ الملك الاشرف الثانى موسى بن يوسف بن محمد ١٢٥٠ – ١٢٥٠ م )

## (ب) الأيوبيون في دمشق :

الأفضل نور الدين أبو الحسن على ٨٨٥ – ٥٩٢ – ١١٨٥ – ١١٩٥) الملك العادل الأول ــ سيف الدين أبو بكر أحمد ٩٥٠ – ٦١٥ ه ( ١١٩٥ – ١٢٩٨ م ).

المعظم شرف الدين عيسى ٦١٥ – ٦٤٤ هـ (١٢١٨ – ١٢٢٧ م ) الناصر صلاح الدين ٦٢٤ – ٦٢٦ هـ (١٢٢٧ – ١٢٢٩ م ) الآشرف الآول مضفر الدين أبو الفتح موسى ٦٣٦ – ٦٣٤ هـ ( ١٢٢٩ – ١٢٣٧ م ).

الصالح عماد الدين اسماعيل (للرة الأولى) ٦٣٤ - ٥٣٥ه (١٢٣٧م) الكامل الأول ٥٣٥ ه (١٢٣٧م)

العادل الثانى سيف الدين أبو بكر ه٣٦-٢٣٦ ه ( ١٢٣٨ – ١٢٣٩ م ) الصالح نجم الدين أبوب ( ٦٣٦ – ٦٣٧ ه ( ١٢٣٩ م )

الصالح اسماعيل (للمرة الثانية ) ٦٣٧ – ٦٤٢ هـ (١٢٣٩ – ١٢٤٥م) الصالح نجم الدين أيوب – صاحب مصر – ٦٤٣ – ٦٤٧ هـ (١٢٤٥ – ١٢٤٥ م)

المعظم تورانشاه الرابع ومعهمصر ۶۲۷–۱۲۶۸ (۱۲۶۹–۱۲۰۰م) الناصر الثانی صلاح الدین یوسف صاحب حلب ۶۶۸ – ۲۵۸ الناصر (۱۲۵۰ – ۲۵۸ م)

( ج ) الايوبيون في حلب : `

الملك العادل الأول سيف الدين أبو بكر أحمد ٥٧٩ – ٥٨٢ هـ (١١٨٣ – ١١٨٦)

الظاهر غيـــاث الدين أبو الفتح غازى الأول ٨٢٥ – ٦١٣ \* ( ١١٨٦ – ١٢١٦ م)

العزيز غياث الدين أبو المظفر محمد ٦١٣ – ٦٣٤ه (١٢١٦ – ١٢٣٦ م) الناصر الثانى صلاح الدين يوسف ٦٣٤ – ٦٥٨ هـ ١٢٣٦ – ١٢٦٠م)

### (د) الايوبيون في حمص :

القاهر محمد بن شیرکوه ۷۶ه – ۸۹ه ه (۱۱۷۸ – ۱۱۷۹م) المجاهد شیرکوه الثانی ۱۸۵ه – ۷۳۷ (۱۱۸۹ – ۱۲۶۰م) المنصور ابراهیم ۲۳۷ – ۲۶۶ ه (۱۲۶۰ – ۱۲۶۱م) الأشرف موسیالثانی ۲۶۶ – ۲۶۱ ه (۱۲۶۲ – ۱۲۲۱م)

#### ( ه ) الايوبيون فيحماه :

المظفر الأول عمر ٥٧٥ – ٨٥٥ هـ ( ١١٧١ – ١١٩١ م ) المنصور الأول محمد ٨٨٥ – ٦١٧ هـ ( ١١٩١ – ١٢٢٠ م ) الناصر قلج أرسلان ٦١٧ – ٣٢٦ هـ (١٢٢٠ – ١٢٢٩ م ) المظفر الثاني محمود ٣٢٦ – ٢٤٢ هـ (١٢٢٩ – ١٢٤٤ م ) المنصور الثاني محمد ٣٤٣ – ٣٦٢ هـ (١٢٤٤ – ١٢٨٤ م )

### (ز) الأيوبيون فى ميافارقين (وسنجار):

الأشرف الأول موسى ٦٠٧ – ٦١٧ هـ (١٢١٠ – ١٢٢٠ م) المظفر شهاب الدِين غازى ٦١٨ – ٦٤٢ هـ ( ١٣٢١ – ١٣٤٤ م) المكامل الثانى ناصر الدين محمد ٦٤٢ – ٦٥٣ هـ ( ١٣٤٤ – ١٣٦٠ م )

## الامراء والملوك الصليبيون في بلاد ألشام

```
سادساً: (١) عَلَكُمْ بِينِ المقدس
يلاوين الأول ٤٩٤ – ١١٠٠ ( ١١٠٠ – ١١١١٨ م)
بلدوین الثانی ۱۱۵ – ۲۲۰ ه (۱۱۱۸ – ۱۱۱۱ م)
فولك الأنجوى . ٢٦ه – ٢٩ه ه (١١٣١ – ١١٤٤م)
بلدوين الثالث ١١٤٤ - ٥٥٨ . (١١٤٤ - ١١٦٧م)
عمورى الأول ٥٥٨ - ٢٥٩ (١١٦٢ - ١١٧٩م)
بلدوين الرابع ٢٠١٥ – ٨٥١ ( ١١٧٣ – ١١١٥ م)
بلدوين الخامس ٨١١ - ١١٨٥ هـ (١١٨٥ - ١١٨٦م)
جای لوزجنان ۲۸۰ – ۸۸۰ ه (۲۸۱۱ – ۱۱۹۲ م)
      کونراددی مونتفرات ۸۸۰ ه (۱۱۹۲م)
هنری دی شامبنی ۸۸۰ – ۹۲۰ ه (۱۱۹۲ – ۱۱۹۷ م)
عموری اثانی . ۹۲۰ – ۹۰۲ ه (۱۱۹۷ – ۱۲۰۰ م)
  ماری ( ابنة کونراد تحت الوصایة ) ۲۰۲ – ۲۰۷ ه
 (171. - 17.0)
 حنادی دی برین ۲۰۷ - ۲۲۲ ه ۱۲۱۰ - ۱۲۱۰ - ۱۲۲۰ م
الإمبراطور فريدريك اثاني ٦٢٢ - ٦٤٨ ﴿ ١٢٢٥ - ١٢٥٠ م)
 کو نراد الرابع ملك آلمانیا (ملك اسمی) ۲۶۸ - ۲۰۲ م
( - 170£ - 170· )
```

کو نر ادین ( ملك اسمی ) ۲۰۲ – ۲۹۲ هـ ۱۲۵۶ – ۱۲۹۸ م ) هیو الثالث ملك قبرس ( الثانی (۲۳۸ – ۲۸۳ هـ ( ۱۳۹۹ – ۱۲۸۶ م) حنا الأول ملك بیت المقدس ۲۸۳ – ۲۸۱ هـ ( ۱۲۸۶ – ۲۸۵ مفری الثالث ملك قبرس(الثان) ۲۸۰ – ۲۹۰ هـ ( ۱۲۸۲ – ۱۲۹۱)م

## · (ب) أمرا. أنطاكية النورمان

#### م (ح) أمراء طرابلس:

ویموند الأول ۱۹۶۱ – ۱۱۰۹ (۱۱۰۰ – ۱۱۰۰م)

سولیم جوردان ۱۹۹۱ – ۱۰۰۸ (۱۱۰۰ – ۱۱۰۸م)

بر تراند ۲۰۰ – ۷۰۰ ه (۱۱۰۸ – ۱۱۱۱۸م)

به نز ۷۰۰ – ۷۰۱ ه (۱۱۱۳ – ۱۱۲۷م)

ند عو ند اا انی ۲۰۱ – ۷۶۰ ه (۱۱۲۷ – ۱۱۲۰۰۵م)

ويموند الثالث ٧٤٥ - ٥٨٣ه ( ١١٥٧ - ١١٨٧ م يوهيموند الرابع (+ أنطاكية) ٥٨٣ - ٦٣١ ( ١١٨٧ - ١٢٣٦ م ) يرهيموند الخامس (+ أنطاكية) ٦٣١ - ٦٤٩ ( ١٢٣٣ - ١٢٥١م) يوهيموند السادس (أنطاكية) ٦٤٩ - ٦٧٢ ( ١٢٥١ - ١٢٧٥ م ) يوهيموند السابع ٤٧٤ - ٢٨٦ م ( ١٢٧٠ - ١٢٨٨ م )

#### سابِماً : أباطرة الدولة البيزنطية :

ألكسيوس الأول كومنين ٢٧٥ – ٢٥٥ هـ (١٠٨١ – ١١١٨ م) حنا الثانى كومنين ٢١٥ – ٣٥٥ هـ (١١١٨ – ١١٤٣ م) ما نويل الأول كومنين ٢٥٥ – ٢٧٥ هـ (١١٤٣ – ١١٨٠ م) ما نويل الأول كومنين ٢٥٥ – ٢٧٥ هـ (١١٨٠ – ١١٨٠ م) ألكسيوس الثانى كومنين ٢٧٥ – ٢٥٥ هـ (١١٨٠ – ١١٨٥ م) أندر ونيق الأول كومنين ٢٧٥ – ١٨٥ هـ (١٨٥ – ١١٨٥ م) أسحق الثانى انجيلوس ا٢٥٥ – ٢٥٥ هـ (١١٨٥ – ١١٩٥ م) الكسيوس الثالث انجيلوس ٢٥١ – ٢٠٠٠ هـ (١١٩٥ – ١٠٠٠ م) المكسيوس الخامس ٢٠١ م

#### مصادر الكتاب

أولا: المصادر العربية المخطوطة والمطبوعة:

- ۱ إبراهيم على طرخان : ( الاقطاع الإسلامى ــ أصوفه وتطوره ) ـ ( القاهرة ــ ۱۹۵۷ ) .
- ٢ أبن الأثير: (ت ٦٣٠ ه، ١٢٣٧ م) على بن أحمد بن أبي الكرم
   (١) د الحامل في التاريخ ، (١٢ جزءا القاهرة ١٣٠٧ ه) .
  - ٣ (ب) التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية .
  - حققه عبد القادر أحد طليات (القاهرة ١٩٩٣م)
- ع ــ أسامة بن منقذ: ( تَ عَمَّهُ هِ، ١٨٨٠ م) مؤيد الدولة أبو المظفر أسامة بن مرشد الكناني الشيزري .
- (١) و الاعتبار ، نشره وحققه فيليب حتى (برنستون ١٨٣٠ م)
- ه (س) ، لباب الآداب، تحقيق أحمد محمد شاكر القاهرة (١٩٣٥م)
  - ٦ الأصفهاتي . ( ت ٩٥٧ ه ، ١٢٠٠ م ) عماد الدين محمد .
- « الفتح القسى فى الفتح القدسى « تحقيق أحمد محمود صبح (ت ٧٤٧هـ)
- ٧ ـــ ابن أبى أصيبعة (ت ٦٦٧ هـ، ١٢٧ م) أبو العباسَ أحمد بن القاسم
   ٢٠ خليفة موفق الدين .
- عيون الأنباء في طبقات الأطباء د جزءان ــ القاهرة ١٢٩٩ ــ
   ١٣٠٠ هـ)

#### ٨ ـــ أمير على سيد

- Ameer: Ali Sayed: « A Short Hist of the Saracens » نقله إلى العربيه رياض رأفت باسم « مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامى. ( القاهرة ١٩٣٨ ) .
- ٩ ابن أيبك ( ت ٧٤٤ ه ) محمد بن على بن أيبك السروجي أبو عبد الله
   شمس الدير .

الدر المطلوب في أخبار بني أيوب ،
 مخطوط بدار الكتب المصرية ، تاريخ رقم ٢٥٧٨

Barthold F. : i. i. 1.

(أ أ) أتار - الحضارة الإسلامية .

· نقله إلى العربية حزرة طاهر ــ القاهرة ١٩٤٣ هـ ·

۱۱ — (ب) تاريخ الترك في آسيا الرسطى . نقله إلى العربية د . أحمد السعيد ( القاهرة ـــ ١٩٥٨ م )

۱۲ – بادکر ارنست

- الحروب الصليبية ، نقله إلى العربية د ، السيد الباز العربني ( القاهرة ١٩٦٠ )
  - ١٣ -- بيرس الدوادار ( ت ٧٧٤ ه ) .
  - و رُبدة الفكرة في تاريخ الهجرة ،

( مخطوط . كتبة جامعة القاهرة رقم ٢٤٠٢٧)

١٤ - بروكلمان : كارل

Brockelman' Carl : Geschichte der Islamische . Volker und Statem .

نقله إلى العربيه الدكتور نبيه فارس والاستاذ منير البعلبكي باسم (تاريخ الشعوب الإسلامية ، دار العلم للملايين – بيروت – ١٩٤٨)

- ۱ البنداري ( توفى فى النصف الأول من القرن السابع الهجرى ) الفتح بن على ن مجمد .
- تاريخ دولة آل سلجوق ، (طبع على نفقة شركة الركتب العربية سنة ١٣١٨ ه ، ١٩٠٠ م ) .
- ۱۹ ابن جبیر (ت ۱۹۱۵ه، ۱۲۱۷م) محمد بن أحمد بن جبیر . وحلة ابن جبیر ، تحقیق للدکتور حسین نصار (القاهرة – ۱۹۵۵م)

۱۷ — ابن الجوزى (ت ۵۹۷ هـ ۱۳۰۰ م) أبوالفرج عبدالرحمن بن على بن الجوزى.

المنتظم في تازيخ الملوك والأمم ، (حيدر أباد ١٣٥٨ هـ)

١٨ - حافظ أحمد حمدي

(١) • الدولة الخوارزمية والمغول ، القاهرة ـ ١٩٤٩ م)

۱۹ — (ب) • الشرق الإشلامي قبل الغزو المغولي ، ( القاهرة ـ ١٩٥٠ م )

۲۰ ـ حتى ، فيليب

Hitti ,Philip .History of the Arabs, (†)

نقله إلى العربية فيليب حتى وآخرون باسم و تاريخ العرب)

( بيروت - ١٩٥٣م )

(History of Syria)

نقله إلى العربية الدكتور كمال اليازجي باسم د تاريخ سوريا و لسنان و فلسطين ، .

۲۲ - حسن إبراهم حسن

(1) د تاريخ الإسلام السياسي د القاهرة - ١٩٦٢م)

(ب) و تاريخ الدولة الفاطمية و القاهرة - ١٩٦٤)

٢٧ -- حسن حبشي

(1) و الحرب الصليبة الأولى و ( القاهرة - ١٩٤٧ م )

٢٤ ــ (ب) . نور الدين محمود والصليبيون ، ( القاهرة - ١٩٤٨ م )

٢٥ ــ الحسن بن عبد الله: أبو على الحسن بن عبد الله بن محمد بن عمر الله عاسن .

« آثار الأول في ترتيب الدول » ( القاهرة - ١٣٠٥ )

۲۷ ــ حسین أمین: د تاریخ العراق فی العصر السلجوق ، ( بغداد ۱۳۵۸هـ – ۱۹۶۹ م ) ۲۷ ــ الحسيني : عاش في القرن السابع الهجري ) ناصر بن على الحسيني . أخبار الدولة السلجوقية ، حققه محمد اقبال ( لاهور – ١٩٣٣ )

٢٨ – ابن حوقل: ﴿ تُوفَى أُواخِرِ القرنَ الرَّافِعِ الْهُجرِي ﴾

أبو القاسم محمد بن حوقل البغدادي

د المسالك والمالك.

( بحموعة المكتبة الجغرافية العربية . نشر دى غويه ١٧٨٠ م )

٢٩ - ألخزرجى : ( ت ٦١٣ ه ١٢١٦ م ) جمال الدين أبو الحسن على ابن طاهر .

د أخبار الزمان في تاريخ بني العباس »

محطوط بدار الكتب المصرية رقم ١٩٠، تاريخ)

٣٠ - ابن خلتون (ت ٨٠٨ ٥٠ ١٤٠٥ - ١٤٠٦م)

عبد الرحمن بن محمد بن محمد جابر .

« العبر وديوان المبتدأ والحبر » ( ٧ أجزاء - بولاق ١٢٨٤ هـ )

۳۱ - ابن خلـكان: (ت ۳۱ هـ، ۱۲۷۱ م) شمس الدين أبو العباسو أحمد بن ابراهيم بن أبي بكر الشافعي .

٣٢ - الدميرى : (ت ٨٠٨ ه ، ١٤٠٥م)

د حياة الحيوان الكبرى ، (حرمان ١٣٠٩ ه)

٣٣ ـ الذهبي : ( ت ٧٤٨ م ) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن عثمان بن قايمان .

« دول الاسلام ، رحيدر أباد ـ ١٢٣٣ ه )

۳۶ – الراوندى : ( ت ۹۹ ه ، ۱۲۱۲ م ) محمد بن على بن سليما الراوندى .

د راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية.، نقله إلى العربية أبراهيم أمين الشاوربي ، وعبد النعيم حسنين.

وفؤاد عبد المعطى الصياد . ( القاهرة ــــ ١٩٦٠ ).

ه٣ ــ زامياور: ادوار فون

د معجم الانساب والأسرات الحاكمة ،

نقله إلى العربية الدكتير زكى حسن ، وحسن أحمــــد محمود (جامعة القاهرة ــ ١٩٥١ م )

٣٦ - ابن الساعى: ( ٦٧٤ ، ١٢٧٥ م ) أبو طالب على بن أنجب تاج الدين.

الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير.

نشر وتحقیق الدکتور مصطنی جواه ج ۹ ( بغداد ۱۹۳۶ م )

۳۷ ـ سبط ان الجوزى (ت ٢٥٦ ه ، ١٢٥٦ م) شمس إلدين أبر المظفر ولا يوسف قزوغلي .

د من آة الومان في تاريخ الاعيان . .

القسمان الأول والثانى من الجرء الثامن رحيد رأياد - ١٩٥١ ) .

٣٨ ــ سعيد الديوه هجى : • الموصـــــل فى العهد الأتابكى ، •

(الموصل١٩٥٨).

٣٩ ـ سعيد عبد الفتاح عاشور .

و الجركة الصليبية ، ( القاهرة – ١٩٦٣ ه ) .

٤٠ – السيدالباز العريني .

(۱) الاقطاع في الشرق الأوسط منذ القرن السابع حتى القرن التالث عشر الميلادي.

( فصل من حوليات كلية الآداب ـ جامعة عين شمس ـ العدد الرابع يناير سنة ١٩٥٧ ) .

٤٦ – (ب) « مصر في عصر الأيوبيين » ( القاهرة – ١٩٦٠هـ ) ٠

٤٢ - (ح) والشرق الأوسط والحروب الصليبية ، .

(القاهرة - ١٩٦٣).

٣٤ – السيوطي (ت ٩١١هـ، ١٥٠٥م).

عبد الرحمر. بن أبي بكر جلال الدين.

( تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين القائمين بأمر الأمة ) م

٤٤ - أبو شامة : (ت ٦٩٥ ه ، ١٣٦٦ م) شهاب الدين أبو محمد
 عبد الرحمن اسماعيل ابراهم المقدسى .

(١) الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية .

(القاهرة - ١٣٧٨ هـ) -

(ب) . تراجم رجال القرنين السادس و السابع الهجرى ،
 المعروف بالدين على الروضتين .

٤٦ – ابن شاهنشاه (ت ٦١٧ ه ، ١٣٣٠ م) محمد بن تبتى الدين عمر بن شاهنشاه الآيونی . صاحب حماه .

د مضمار الحقائق وسر الحلائق. .

تحقيق الدكتور حسن حبشى (نشره علم الكتب القاهر ١٩٦٩م)

٤٧ - أبن الشحنة : محمد بن الشحنة .

الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب ، .

( بيروت - ١٩١٩ م ).

٠ (ت ٢٣٢ ه، ١٢٣٤ م) .

« النوادر السلطانية و المحاسن اليوسفية » .

وفى ذيله منتخبات من كتاب التاريخ لتاج الدين شاهنشاه بن أيوب صاحب حماه .

القاهرة – ١٣١٧ ه).

٤٩ – ابن طباطبا : (٧٠٩) فخر الدين محمد بن على بن طباطبا المعروف بابن الطقطتي .

« الفخرى في الآداب الساطانية » ( القاهرة ١٩٢١م. .

ه بياس العزاوى: « تاريخ الضرائب العراقية من صدر الإسلام إلى
 آخر العبد العثمانى» ( بغداد – ۱۹۰۶ م ) .

١٥ - عبد العزير الدورى .

تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري .

( بغداد - ۱۹٤۸ م ) .

٥٢ – عبد النعيم حسين : د سلاجقة إيران والعراق . .

( القاهرة ــ ١٩٥٩ م) .

۳۵ ــ ابن العبرى: (ت ٦٨٤هـ) غريغوربوس أبر الفرج بن هرون الملطى « تاريخ مختصر الدول · ( بيروت ــ ١٨٩٠ م ) ·

٤٥ - أبن العديم: (ت ٦٩٠ ه ، ١٣٦١ م ) كال الدين أبو القاسم عمر
 أحد بن هبة الله بن العديم.

« زبدة الحلب في تاريخ حلب » ·

نشر وتحقیق سامی الدهان : ( دمشق ۱۹۵۶ م ) .

ه ه ــ ابن عساكر : ١ ت ٧١ه ه ، ١١٧٥ م ) أبو القاسم على بن الحسين د التاريخ الكبير ، تحقيق عبد القادر بدران .

( دمشق ۱۳۳۹ ه ) .

٥٦ ــ العظيمي : بحمد بن على التنوخي الحلي .

« تاریخ العظیمی » ·

٥٧ ــ ابن العماد الحنبلي : ( ت ١٠٩٨ ه ) أبو الفــلاح بن عبد الحي. ابن العماد الحنبلي .

- و شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، .
  - ( القاهرة ب ١٣٥٠ ه ) .
- ۸۵ العمرى: (ت ١٣٣٢ه) ياسين بن خير الله الخطيب العمرى .
   د منية الأدباء في تاريخ الموصل الحدباء .
  - نشر وتحقيق سعيد الديوه هجي ( الموصر ١٣٧٤ ) •
- ٥٩ ابن العميد: (ت ١٣٧٣ م ) الشيخ المكين جرجس بن العميد و تاريخ المسلين ، (ليدن ١٠٣٥ م ) ٠
- - الفارق : ( - ه ، س ۱۱۹۳ م ) أحمد بن يوسف بن على الأزرق الفارق : د تاريخ ميافارقين ، .
- تحقيق الدكتور بدوى عبد اللطيف عوض (القاهرة -١٩٥٩م).
- ۱۰ أبو الفدا: (ت ۲۳۷ه) اسماعيل بن على عماد الدين صاحب حماه ٠
   د المختصر في تاريخ البشر ( القاهرة ۱۳۲٥ م ) ٠
  - ٦٢ فؤاد عبد المعطى الصياد: « المغول في الناويخ ، .
    - ( بیروت ۱۹۷۰م ) ۰
- ٦٣ ابن الفوطى: (ت ٧٣٧ه) عبد الرزاق بن أحمد بن محمد أن أحمد الصابوني .
  - د الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة .
    - تحفيق الدكتور مصنطني جواد ( بغداد ١٣٥١ ه ) ،
- ٦٤ ابن قاضى شبة: (ت ٨٧٤هـ) بدر الدين محمد بن تتى الدين أحمد .
   د الكواكب الدرية فى السيرة النورية . .
  - مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ١٣٢٧ ، تاريخ .
- ٦٥ الفرمانى: (ت ١٠١٩هـ) أبو العباس أحمد بن يوسف و أخبـار الدوله، ( بغداد ب ١٣٨٢ هـ).
- ٦٦ القزويني : (ت ٦٨١ م، ١٣٨٢م) أبو عبد الله زكريا بن محمود

آثار البلاد وأحبار العباد» ( جوتنجن ١٩٤٨ م )

٦٧ - قطب الدين البعلبكي : (ت- ٧٢٦ هـ) قطب الدين أبي الفتح موسى ابن محمد بن أحد بن قطب الدين البعلبكي

و ذيل مرآة الزمان،

(حيدر أباد - ١٩٥٤ م)

٦٨ - ابن القفطى: (ت ٦٤٦ هـ - ١٢٤٨ م) جمال الدين على بن يوسف
 ابن ابر اهيم بن عبد الوهاب.

د إخبار العلَّاء بأخبار الحكماء ( القاهرة - ١٣٢٦ ه)

٦٩ ــ ابن القلانى: (ت ٥٥٥ هــ ١١٦٠) أبو يعلى حمزة بن أسد ابن على .

د ذیل تاریخ دمشق[( بیروت ۱۹۰۸ م )

القلقشندى: (ت ۸۲۱ – ۱٤۱۸ م) أبو العباس أحمد
 و صبح الأعثى فى صناعة الانشا و نشر وزارة الثقافة والارشاد
 المصرية .

٧١ – ابن كشير . (ت ٧٧٤ ه ١٣٧٣ م) عماد المدين أبو الفدا اسماعيل
 ابن عمر بن كثير القرشى الدمشتى .

د البداية والنهاية ، ( القاهرة – ٩٣٢ م )

ر ۱۹۲۷ – کرد علی : و خطط الشام ، ( مصر – ۱۹۲۷ م )

٧٧ – الكرملي : أنستاس

ه النمود العربيه وعلم النميات ،

(القاهرة - ١٩٣٩م)

٧٤ – لسترنج: • بلدان الحلافة الشرقية ،

نقله إلى العربية ، بشير فرنسيس ، وكوركيس عواد

( المجمع العلمي العراقي ١٩٥٤ م )

ه٧ ــ الماوردى: (ت ٤٥٠ ـ ١٠٥٧ م) أبو الحسن على بن محد بن حبيب البصرى البغدادى .

و الأحكام السلطانية . .

٧٧ - متز: آدم

Mez'Adam : Die Renaissance des Islam .

نقله إلى العربية الدكتور محمد عهد الحادى أبو ريده باسم :

الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجرى »

(القاهرة - ١٩٤٠ - ١٩٤١ م)

۷۷ – أبو المحاسن: (ت ۸۷۶هـ ۱۶۹۹م) جمال الدين يوسف اين تغرى بردى و النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة، ( نشر دار الكتب المصرية )

.٧٨ - محمد أمين زكى

(1) خلاصة تاريخ الكرد والكردستان منأقدم العصور التاريخية حتى الآن ،

نقله إلى العربية محمد على عوني ( القاهرة ــ ١٩٣٩ م ) .

٧٩ – (ب) تاريخ الدول والأمارات الكردية فى العهد الإسلامى ، تعريب محمد على عونى ( القاهرة ١٩٤٥ م )

٨٠ - محمد باقر كاظم الحسيني

العملة الإسلامية في العهد الأتابكي .

(بفداد ۱۹۳۳)

۸۱ – محمد جمال الدين سرور

(١) دولة بني قلاوون في مصر ء القاهرة ــ ١٩٤٧)

٨٢ - (ك) : تاويخ الحضارة الإسلامية في الشرق (القاهرة - ١٩٨٥م)

٨٣ – محمد فريد أبو حديد : • صلاح الدين الأيوبي وعصره ،

القاهرة - ١٩٢٧ م)

٨٤ – المقريزي : ( ت ٨٤٥ م ، ١٤٤١ م ) تتي الملدين أحمد بن على .

(١). السلوك لمعرفة دول الملوك.

نشره وحفقه الدكتور محمد مصطفى زيادة حتى نهاية الجزء للثانى فى

ستة بحلدات ـ ( القاهرة ١٩٣٤ - ١٩٥٨ م )

۵۸ – (ت) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ،

« جزءان ـ بولاق ١٢٧٠ هـ

۸٦ – ابن ميسر: (ت ٧٧٧ه، ٢٢٧٨م)

د أخبار مصر ، اعتنى بتصحیحه هنری ماسیة .

( المعهد العلبي الفرنسي ١٩٢٩ م )

۸۷ – ناصر خسرو: (ت ۸۸۱ ه – ۱۰۰۸ م)

و سفر نامة .

نقله من الفارسية إلى العربية الدكتوريحي الخشاب

القاهر - ١٩٤٥ م )

٨٨ – النسوى: محمد بن أحمد

د سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ،

۸۹ - النويرى: (ت ۲۳۷ ه)

شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب

نهاية الأرب في فنون الأدب

مخطوط بدار الكتب المصرية من ٢٥ إلى ٣٠

٩٠ – الهمذانى : رشيد الدين فضل الله

(ت٢١٧ه،٢١٣١م)

تاریخ المغول ، نقله من الفارسیة إلی العربیة محد صادق نشأت ، وفؤاد عبد المعطی الصیاد القاهرة ـ ۱۹۳۰م)

القاهرة ـ ۱۹۳۰م)

القاهرة ـ ۱۹۳۰م)

ابن الوردی : (ت ۲۳۸ ه)

ابن حسن زین الدین عمر

ابن المختصر فی أخبار البشر ،

الیافعی : (ت ۲۳۸ ه ۱۳۲۷م)

عبد الله بن اسعد بن علی

« مرآة الجنان وعبرة اليقظان فی معرفة مايعتبر من حوادث الزمان ،

( حید راباد ـ ۱۳۳۷ه ه)

« مرآة الجنان وعبرة اليقظان فی معرفة مايعتبر من حوادث الزمان ،

الحرد راباد ـ ۱۳۳۳ه ه ، [۱۲۲۹م) شهاد الدین أبو عبد الله الحردی الرومی ،

د معجم البلدان، ( ١٠ اجزاء ـ القاهرة ١٩٠٦ )

## ٢ ــ المصادر الأوروبية

- Archer (T.), Kingsford (C.): "The Crusades". (London, 1894).
- 2 Browne (E. D.) . "Literary History of Persia." (London 1906 ).
- 3 Cahen (L.): "La Syrie du Nord a l'Epoque des Croisades" (Paris, 1940).
- 4 Cambridge Med. Hist. (Cambridge, 1957)
  - 5 Chalandon (F.): "Histoire de Ia Premiere Croisades".
    (Paris, 1925)
  - 6 -- Der Nersessian (S): "Armenia and the Byzantine Empire" (Cambridge, 1945)
  - 7 Duggan, (A): "The Story of the Crusades". (London, 1965)
  - 8 Gibb(H,A.R.) i "The Damascus Chronicle of the Crusades" (Lendon, 1932)
  - 9 Grousset . "Histoire des Groisades et du Royaume Franc de-Jerusalem". (Paris, 1982)
  - 10 Howorth: "Henery H.: "History of the Mongols".
    (London, 1876)
  - 11 Lamb. (Harold) : "The Crusades".
  - 12 La Monte (J): "Feudal Monarchy in the Latin Kingdom of Jerusalem".
  - 13 Lane-Poole (S.) (A): "Saladin and the Full of the Kingdom (London, 1898)
  - ١٩ -- بلاد العزية

- 14 (B): "Coins of the artki Turkumans", (London, 1875)
- 15 (C.): "The Muhammadan Dynasties", (paris, 1925)
- 16 Muir: "The Caliphate, Its rise, decline and Fall". (London, 1924)
- 17 Nicholson, (A) Reynold i "Literary History of the Arabs".

  (Cembridge, 1930)
- 18 Runciman: "A History of the Crusades", (Cambridge, 1957)
- 19 Setten, (K. M.): "A History of the Crusades". (Pensylvanie. 1958)
- 20 Stevenson; (W. B.): "The Crusaders in the East',,
- 21 Vasiliev. (A.A.): "History of the Byzantine Empire".
  (Madison, 1952)
- 22 Vincent, (H.): "Jesusalem".
- 23 Zoe Olden Bourg : "Les Croisades". ( paris, 1962 )

## فهرس موضوعات الكتاب

| منعة        |   |      |        |               |        |         |                                       |
|-------------|---|------|--------|---------------|--------|---------|---------------------------------------|
|             | • |      | •      | رود           | ين مم  | مال الد | التقديم : بغلم الاستاذ الدكتور محد ج  |
| ٣           |   |      |        |               |        |         | القدمة                                |
|             |   |      |        |               |        |         | بحث في مصادر الكتاب                   |
| 14          | , | •    | •      | •             | •      | ير ۽    | تمهيد : قيام دول أتا بكة الموصل والجز |
|             |   |      |        |               | رل     | ب الأو  | الباه                                 |
| Y0          |   | •    | دة     | والجوا        | ِصل و  | كة المو | الوقف السياءي للداخل في دول أثابسًا   |
| 40          | • | •    | 14     | سلطان         | رطيد   | ة قى تو | ١ ــ سياسة أقابسكة الموصل والجزيرة    |
| 71          | • | •    | •      | •             | •      | تابكة   | ٧ ـــ الاحداث الداخلية في دول الآ     |
| 2.5         | • | •    | •      | 4             | وزو    | لجزيرة  | ٣ ـــ انحلال دول أتابكة الموصل وا-    |
| ŧ٤          | • | •    | •      | •             | •      | •       | استيلاء المغول على الموصل             |
| <b>ξa</b> ÷ | • | •    | •      | •             | •.     | •       | سقوط سنجار في أيدى المغول .           |
| 13          | • |      |        |               |        |         | غارات المغول على إربل وامتلاكما       |
| ٤٧          |   |      |        |               |        |         | دخول ماردين في طاعة المغول .          |
| ٤٨          | • | •    | •      | ين            | باخارة |         | استيلاء صلاح الدين يوسف بن أيوب       |
| ٤A          | ٠ | •    | •      | •             | •      | ۴       | دخول خرتبرت فى طاعة سلاجقة الرو       |
|             |   |      |        |               | ر      | الثاز   | الباب                                 |
| 41          |   | اورة | ية انج | <b>צ</b> -אל• | لاد ا  | كام ال  | موقف أتابكة الموصل والجزيرة من حا     |
| 41          | • |      |        |               |        |         | ١ ـــ الحلفاء العباسيون في بغداد      |
| 75          |   |      |        |               |        |         | ٧ _ السلاجقة                          |
| ٧٩          | • | •    | •      | •             | •      | •       | ٣ بــ أتابكة المشرق الاسلاى           |
| 11          |   |      | •      |               |        |         | <u>ءِ _ الأيوبيون</u>                 |

## الباب الثالث

| 114       | •         | •     | •       |      | لجزيرة   | ل وا.  | الموصا       | بكة                | ل أتا   | مية لدو   | أآت الحارج    | لملا       |
|-----------|-----------|-------|---------|------|----------|--------|--------------|--------------------|---------|-----------|---------------|------------|
| 111       | •         | •     | **      | •    | •        | •      | •            | •                  | •       | طيين      | ـ مع البيزة   | <b>–</b> 1 |
| 177       | •         | •     | •       | •    | •        | •      | •            | •                  | •       | بدين      | ـ مع المل     | - <b>T</b> |
| 177       | •         | ٠     | •       | •    | •        | •      | •            | •                  | بية     | ، الصلي   | اب الحروب     | اسب        |
| 178       | •         | •     | •       | •    | •        | •      | •            | •                  |         | الأول     | لة الصليبية   | الح.       |
| 171       | •         | •     | •       | •    | •        | •      | *            |                    | •       | •         | رين والرحا    | بلدر       |
| 172       | •         | •     | •       | •    |          | •      | بن           | سليبوو             | ی آله   | ة في أيد  | رط أنطاكيا    | سقر        |
| 150       | •         | •     | • '     | •    | •        | *      | <del>ن</del> | المقد              | بيت     | ين على    | يلاء الصليبي  | است        |
| 147       |           | مليبى | مار اله | 114  | في رج    | مش     | زخكر         | ر تق               | ، إن أ  | ن سقهان   | ِف الاميري    | وتمو       |
|           | يبية في   | الصل  | زات     | _    | ع الأم   | ُد عا  | مودو         | ز تق و             | بن أر   | يلغازى    | الأميرين إ    | حلنا       |
| 171       | •         | •     | •       | •    | •        | •      | •            | • '•               | •       | •         | رد الشام      | بىلا       |
| 1 2 0     | ere ta    | •     | •       | •    | •        | •      | •            | •                  | •       | بدمشق     | ل مودود       | مقة        |
| 731       |           |       | الشام   | بلاد | ي عن     | الصلوو | خطر ا        | در۔ اا             | ن في    | . المبرسي | وٰد آق سنقر   | جم         |
| 731       | **        | •     | •.      | •    | ه م      | ,مر ۽  | يرة و        | والجز              | مدل     | بكة المو  | ق كلمة أتا    | تفر        |
|           | ني.مو قعة | این و | الصليد  | على  | (        | اردين  | مير م        | 1_                 | "ق      | ، بن أر   | سار إيلغازء   | اندا       |
| 10.       | •         | •     | •       | •    |          | •      |              |                    | •       | •         | حة السدم      | سا         |
| 161       | •         | •     | •       |      | لميبيين. | الم    | من           | ر تقی              | 18,     | ن بهرام   | أف يلك بر     | مؤ         |
| 101       | •         | •     | •       | •    | •        |        |              |                    |         |           | إصلة البرسة   |            |
| 101       | •         | •     | .•      | •    | ي        | الصلي  | الخطر        | درءا               | کی فی   | ين زنـ    | ود عماد الد   | <u>-</u>   |
| 170       | •         | •     | •       | •    | •        | Ċ      | , زنہکج      | . الدين            | عماد    | اً يدى    | وط الرما في   | E.u        |
| 171       | •         | •     | . •     |      |          | فشلها  | سام و        | رد ال <del>ه</del> | ملی بلا | الثانية   | لة الصليبية ا | 41         |
|           | ، مجاحدة  | کی فی | ن ز ت   | ودبر | دين محم  |        |              |                    |         |           | نهام أتابكة   |            |
| <b>YY</b> | •         | •     | •       | •    | •        | •      | •            |                    | •       | •         | ر نجســة      | il         |
| <b>PV</b> | •         | ٠     | •       | ڹ    | صليبيا   | من ال  | يوب          | ر بن ا             | وسف     | الدين ۽   | قنب صلاح      | مو         |

| مفحة  |      |      |        |        |                 |         |        |        |       |           |         |                          |          |
|-------|------|------|--------|--------|-----------------|---------|--------|--------|-------|-----------|---------|--------------------------|----------|
| ۱۸۰   | •    | •    |        |        |                 |         |        |        |       |           |         | استيلاء ص                |          |
| ۱۸۰   | •    | •    | •      | •      | •               | •       | •      | •      | ·     | يناط      | بن وأر  | صلاح الدي                | je s     |
| ۱۸۰   |      | •    | •      | •      | •               | •       | •      | •      | •     | •         | ين      | موقعة حط                 | ,        |
| 114   |      |      |        |        |                 |         |        |        |       |           |         | استيلاء م                |          |
|       | بلاد | جئوب | ة في ٠ | ساحليا | إع <del>ا</del> | وألقلا  | لدن    | ظما    | ل مع  | دن ع      | لاح ال  | استيلاء م                |          |
| ۲۸۲   | •    | •    | •      | •      | •               | •       | •      | ٠,     | •     | •         | •       | الشسام                   | Í        |
| 1,1,1 | •    | •    | •      | • "    | •               | •'      |        | دس     | المقا | لبيت      | لمسلين  | استرداد ا                | ļ        |
| 11.   |      | •    | •      | •      |                 | •       | •      |        |       |           | لمبية   | الحملة الص               | ŀ        |
| 111   | •    | •    | •      | •      | •               | •       |        |        | مصر   | بة على    | الصليي  | الجلات                   |          |
| 117   | •    |      | •      | 4      | •               | •       | •      | •      |       | سليبية    | ب ال    | الحسلات ا<br>نهاية الحرو | •        |
| 148   | . •  | •    | •      | •      | •               | •       | •      | 4      | •     | •         | ول      | iall 4                   | *        |
| 148   |      | •    | •      | •      | •               |         |        | •      | •     | •         | J       | نشأة المغو               | į        |
| 118   | •    |      | •      | •      | •               | •       | •      |        |       | ان        | کمین خا | ظهور جند                 |          |
| 190   | •    | •    | •      | •      | •               | •       | •      | •      |       | ررمية     | الخرا   | يام الدولة               | j.       |
| 117   | •    | •    | •      | •      | •               |         | in.    | رارو   | الخو  | المغولية  | إقات ا  | لإهور العلا              | ï        |
| 117   | •    |      | •      | :      | •               |         | 4:     | ارزم   | الخو  | البلاد    | ل إلى   | حف المغو                 | į        |
| 111   | •    | •    |        | •      |                 | •       | الجزير | مل وا  | لموم  | بلادا     | رل على  | بجهات المغو              | <b>.</b> |
| ۲.,   |      | •    |        |        | ول              | ة المفر | ، طاء  | سل فر  | الموء | ردین و    | که مار  | خول أتاب                 | د        |
| 7.7   |      | •    |        |        |                 |         |        |        |       | أة العياء | إلخلاف  | ولاكو و                  | À        |
| 7.7   |      |      |        |        | •               |         | Ĵ      | المغوا | بدی   | رة في أ   | . الجزي | بقوط بلاد                | سو       |
| 7.7   |      |      |        | •      | •               |         |        | _ (    | الشاء | بلاد      | ل إلى   | حف المغو                 | ز        |
| 4.9   |      |      |        |        |                 |         |        |        |       |           |         | وقعة عين.                |          |
| · · · |      |      |        |        |                 |         |        | _      |       |           | *       |                          |          |
|       |      |      |        |        |                 | الرابع  | ياب ا  | Π.     |       |           |         |                          |          |
|       |      |      |        |        |                 |         |        |        |       |           |         |                          |          |

بعض مظاهر الحضارة فى بلاد الجزيرة أولا: التنظيات الادارية والمالية فى دول أتابكة الموصل والجويرة ٢١٥

|   | سفعة  |       |     |   |      |       |       |         |           |                 |                      |  |
|---|-------|-------|-----|---|------|-------|-------|---------|-----------|-----------------|----------------------|--|
|   | 710   | •     | •   | • | •    | •     | •     | •       |           | ری              | ــ التنظم الادا      |  |
|   | 710   | • .   | •   | • | بر ة | والجز | لموصل | ا بكة ا | ول أن     |                 | ا ــ التقسيم الاد    |  |
|   | 710   | •     | •   | • | •    | •     |       |         |           |                 | ۔<br>ر ــ دیار رہیما |  |
|   | **    | •     | ٠   | • | •    | •     |       |         | _         |                 | ۳ ــ ديار مضر        |  |
| • | ATT   | •     | `•  | • | •    |       |       |         |           |                 | ۳ ــ دیار بکــ       |  |
|   | 714   | •     | •   |   |      |       |       |         | _         |                 | البلدان التي اشتما   |  |
|   | 777   | •     | ٠   | • | •    | •     | ٠     |         |           |                 | الوظائف والدوا       |  |
|   |       |       |     |   |      |       |       |         |           | ,               | ع ــ الوظائف         |  |
|   | .444  | •     | •   | • | •    | •     | •     | •       | •         | •               | ١ _ النااب           |  |
|   | 440   | •     | •   | • | •    | •     | •     | •       | •         | •               | ٣ ــ الوذير          |  |
|   | 777   | •     | •   | ٠ | •    | •     | •     | •       | •         | •               | ٣ ـــ الشحنة         |  |
|   | .444  | • .   | •   | • | •    | ٠     | •     | •       | •         | •               | بر الوالي            |  |
|   | 774   | ٠     | •   | • |      |       |       |         | •         |                 | ب_ الدواوين          |  |
|   | 774   | •     | •   | • |      |       | •     |         |           |                 | ۱ ـــ ديوان الر      |  |
|   | .44.  | •     | •   | • | •    | •     | •     | •       |           |                 | ۲ _ دیران الج        |  |
|   | 777   | •     | •   | ٠ | •    | •     | •     | •       |           |                 | ر ٣ ــ ديوان الر     |  |
|   | 777   | •     | •   | • | •    | •     | •     | •       |           |                 | ع ـ الادارة ا        |  |
|   | 777   | •     | •   | • | •    | •     |       |         |           | _               | الموارد المالية الإ  |  |
|   | 777   | •     | •   |   | •    |       |       |         |           |                 | تظام إنفاق الموا     |  |
|   | 767   | •     | •   | ٠ |      |       |       |         |           |                 | المعاملات المالية    |  |
|   | ***   |       | , 4 |   |      |       |       |         |           |                 | ثمانيا : الحياة الثة |  |
|   | 770   | الثرق |     |   |      |       |       |         |           | -               | جداول بأسماء أ       |  |
|   | 777   | •     | •   | • |      |       |       | - (     |           |                 | مصادر الكنا          |  |
|   | 741   | •     |     | • | •    | •     | •     | •       | •<br>1• < | •               | _                    |  |
|   | 1 7 1 | •     | •   | • | •    | •     | • .   |         | دىاب      | ت <sub>اس</sub> | فهرس موضوعا          |  |







## تطلبجميع منشوراتنا من فروعنا

الغيط الرئيسى

7- المنابع جوادمسنى - الفاهرة ت: ٧٥٠١٦٧

فيع مدينة فصر ٩٤ شاع عباسالعقاد را لمنطقرالسادية

فرع الدفخت

۷) شاع عبدالعظیم لشد - متفیع منت شایع الکنویشا هدی \_ بالعجوزة ت : ۷۱۷ ٤٩٨

مؤسسة دار الكتاب الحديث

للطبع والنشر والتوزيع الكويت شارع فهد السالم عمارة السوق الكبير بجوار المخازن الكبرى محل رقم ٢٥٠ أرضى ت : ٢٢٧٥٤ ص ٠ ب ٢٢٧٥٤